

الله ، صلَّعم ، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ، وأمها بررة بنت عبد العرى بن عبان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب ، وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ، وأمها برة بنت عسوف بن عبيسد بن عُسويج بن عسدى بن كعب بن لؤى ، وأمها قسلابة بنت الحسارث بن مالك بن حباشة بن غُم بن لحبسان بن عسادية ابن صعصعة بن كعب بن هند بن طابخة بن لحيان بن هَذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، وأمها أميمة بنت مالك بن غمم بن لحيان ابن عادية بن صعصعة ، وأمها دُبُّ بنت ثعلبة بن الحارث بن تمسيم ابن سعد بن هذيل بن مدركة ، وأمها عاتكة بنت غاضرة بن حُطيط بن جشم بن ثقیف ـ وهـ و قسی ـ بن منتبُّـه بن بکر بن هـ وازن بن منصـ ور بن ١٠ عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيملان - واسمه إلياس - بن مضر ، وأمها ليلي بنت عوف بن قسى ، وهنو ثقيف . وأم وهب بن عبد منساف بن زهرة ، جد رسول الله صلَّعم ، قَيْلَةُ \_ ويقال هند \_ بنت أبي قيلة ، وهو وجز بن غالب بن الحارث بن عمرو بن مِلكان بن أفصى بن حارثة من خزاعة ، وأمها سلمي بنت لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وأمها ١٥ ماوية بنت كعب بن القين من قضاعة . وأم وجنز بن غالب السلافة بنت واهب بن البُكير بن مُجدعة بن عمرو ، من بني عمرو بن عوف من الأوس ، وأمها ابنة قيس بن ربيعة ، من بني مازن بن بوك بن ملكان بن أفصى ، أَخي أسلم بن أفصى ، وأمها النَّجْعة بنت عبيد بن الحارث، من بني الحارث ابن الخسزرج . وأم عبد منساف بن زهسرة جُمْسل بنت مالك بن فُصيَّسة ٢٠ ابن سعد بن مُليح بن عمسر من خزاعة ، وأم زهسرة بن كلاب أم قصى ، وهي فاطمة بنت سعد بن سيل ، وهو خير بن حمالة بن عوف بن عامر الجادر قال : أخـبرنا هشـام بن محمد بن السـائب الكلبي عن أبيه ، من الأزد . قال : كتبت للنبي عليه السلام خمسائة أم ، فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً مما كان من أمر الجاهلية . قال : أخربرنا أنس بن عياض ٢٥ أبو ضمرة الليثي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن على بن حسين ، أن النبي صلَّعم قال : إنما خرجت من نكاح ، ولم أخسرج من سسفاح ، من لدن آدم لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء، لم أخرج إلا من طهره .

قال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سَبْرة ، عن عبد الله بن الله بن الله من عبد المجيد بن سهيل ، عن عكرمة ، عن ابن عبداس ، قال : قال رسيول الله مهم ؛ خرجت من لدن آدم من نكاح غير سيفاح . قال : أخبرنا مجمد بن عبد الله بن مسلم ، عن مجمد بن عبد الله بن مسلم ، عن عبد الإهبرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله مهم ؛ خرجت من نكاح غير سفاح .

# ذكر الغواطم والعواتك اللاتي ولسدن رسول الله صلى الله عليه وسلم

والعاتكة ، في كلام العرب ، الطاهرة . قال : أخبرنا هشام بن محمد ابن السائب الكلي ، عن أبيه ، قال : أم عبد العزى بن عمان بن ١٠ عبد الدار بن قصى \_ وقد ولد رسول الله صلّعم \_ هضيبة بنت عمرو بن عَسُوارة بن عائش بن ظَرب بن الحارث بن فهر ، وأمها ليلي بنت هلال بن وُهيب بن ضبة بن الحسارث بن فهر ، وأمها مَالْمَى بنت محارب بن فهر ، وأمها عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة . وأم عمسرو بن عتوارة بن عائش ابن ظُرِب بن الحارث بن فهر عاتكة بنت عمرو بن سعد بن عبوف بن ١٠ قسى ، وأمهما فاطمة بنت بلال بن عمسرو بن ثماله من الأزد . وأم أسمد بن عبد العبيزي بن قصى ـ وقـد ولد النيّ عليــه الســلام ـ الحَظَيُّــا ، وهي رَيْطة ، منت كعب بن سعد بن تيم بن مرة . وأم كعب بن سعد بن تيم نُعُم بنت ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر ، وأمها ناهية بنت الحسارث بن منقسذ بن عمسرو بن معيص بن عامسر بن لؤى ، وأمهسا ٧٠ سيلمي بنت ربيعة بن وُهَيب بن ضِباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامير بن لؤى ، وأمها خديجه بنت سعد بن سهم ، وأمها عاتكة بنت عبدة ابن ذكوان بن غاضرة بن صعصعة . وأم ضباب بن حجسير بن عبد بن معيم فاطمة بنت عسوف بن الحسارث بن عبد مناة بن كنانة . وأم عَبيبد ابن عَويج بن عمدي بن كعب \_ وقد ولد النبي صلَّع \_ مخشيَّة بنت عمدرو ٧٠ ابن سلول بن كعب بن عمسرو من خزاعة ، وأمها الرَّبعة بنت حرشييّة بن كعب بن عمسرو ، وأمهما عاتكة بنت مدلج بن مسرة بن عبد مناة بن كنانة ، فهولاء من قيسل أمسه صلَّم . وأم عبد الله بن عبد المطلب بن هسائم

فاطمة بنت عمسرو بن عائذ بن عمسران بن مخسزوم - وهي أقسرب الفواطم إلى رسول الله صلَّم \_ وأمها صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم ، وأمها تخمر بنت عبد بن قصى ، وأمها سلمى بنت عامرة بن عميرة بن وديعة بن الجارث ابن فهر ، وأمها عاتكة بنت عبد الله بن واثلة بن ظُـرب بن عَيـاذة بن عمرو ابن بكر بن يشكر بن الحارث \_ وهو عدوان \_ بن عمرو بن قيس \_ ويقال ٥ عبد الله .. بن خرب بن واثلة . وأم عبد الله بن واثلة بن ظُرب فاطمة بنت عامر ابن ظرب بن عيداده . وأم عدران بن مخدوم سعدى بنت وهب بن تيم ابن غالب ، وأمها عاتكة بنت هالال بن وهيب بن ضبة . وأم هاشم بن عبد مناف بن قصى عاتكة بنت مسرة بن هسلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبسة ابن بُهشة بن سُلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ١٠ ـ وهي أقـرب العواتك إلى النبي عليمه الصلاة والسلام ـ وأم هـلال بن فالج ابن ذكوان فاطمة بنت بجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة . وأم كلاب بن ربيعة مُجْد بنت تيم الأدرم بن غالب ، وأُمها فاطمة بنت معساوية بن بكر ابن هـوازن . وأم مرة بن هـ لال بن فالج عاتكة بنت عسدى بن سهم ، من أسلم وهم أخسوة خزاعة . وأم وهيب بن ضبة بن الحسارث بن فهسر عاتكة بنت ١٥ غالب بن فهسر . وأم عمسرو بن عائذ بن عمسران بن مخسروم فاطمة بنت ربيعة ابن عبد العزى بن رزام بن جحوش بن معاوية بن بكر بن هدوازن . وأم معاوية بن بكر بن هوازن عاتكة بنت سعد بن هذيل بن مدركة . وأم قصى بن كلاب فاطمة بنت سعد بن سيل ، من الجَدرة من الأزد . وأم عبد مناف بن قصى حُبّى بنت حُليل بن حبَّشبّةَ الخزاعي ، وأمها فاطمة بنت ٢٠ نصر بن عسوف بن عمسرو بن لحيّ من خزاعسة . وأم كعب بن لؤى مساوية بنت كعب بن القين ـ وهـو النعمـان ـ بن جسـر بن شـيع الله بن أسـد بن وبرة بن تغلب بن حلسوان بن عمدران بن الحساف بن قضاعــة، وأمهــا عانكة بنت كاهسل بن عسدرة . وأم لؤى بن غالب عاتكة بنت يخلد بن النصر ابن كنانة . وأم غالب بن فهر بن مالك ليلى بنت سعد بن هذيل بن ٢٥ مدركة بن إلياس بن مضر ، وأمها سلمي بنت طابخة بن إليساس بن مضسر ، وأمها عاتكة بنت الأسد بن الغوث . قال : وأخسبرنا هشسام بن محمد بن السائب الكلى ، عن غير أبيه ، أن عاتكة بنت عامر بن الظّرب من أمهات

النبي صلّم ، قال : أم برة بنت عسوف بن عبيد بن عبويج بن عدى بن كعب أُمْيْمَة بنت مالك بن غم بن مسويد بن حبشي بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخه بن لحبان ، وأمها قلابة بنت الحارث بن صعصعة ابن كعب بن طابخه بن لحيان ، وأمها دب بنت الحارث بن تمم بن سعد ابن هديل ، وأمها لبنني بنت الحارث بن نمير بن أسيد بن عسرو ابن نميم ، وأمها فاطمة بنت عبد الله بن حرب بن وائلة ، وأمها زينب بنت مالك بن ناضرة بن عاضرة بن حطيط بن جشم بن ثقيف ، وأمها عاتكة بنت عامر بن ظرب ، وأمها شقيقة بنت معن بن مالك من باهلة ، وأمها سودة بنت أسيد بن عمرو بن نميم ؛ فهؤلاء العدواتك وهن ثلاث عشره ، والفواط وهن عشر .

# ذكر أمهات آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم

وال : أخسبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلى عن أبيه ، قال : أم عبد الله بن عبد المطلب بن هداشم فاطمة بنت عمدرو بن عائد بن عسران ابن مخيزوم ، وأمها صخرة بنت عبد بن عمسران بن مخيزوم ، وأمها تخمر ١٥ بنت عبد بن قصي . وأم عبد المطلب بن هاسم سلمي بنت عمسرو بن زيد بن لَبيد بن خِسداش بن عامسر بن غسم بن عدى بن النجسار - واسم النجسار تيم الله ـ بن ثعلبـة بن عمـرو بن الخـزرج ، وأمهـا عميرة ست صخر بن حبيب ابن الحمارث بن تعليمة بن مازن بن النجمار ، وأمهما سلمي بنت عبد الأشهل ابن حارثة بن دينار بن النجار ، وأمها أثيلة بنت زعورًا بن حرام بن ٢٠ جندب بن عامسر بن غسم بن عدى بن النجدار . وأم هداشم بن عبد سداف عاتكة بنت مسرة بن هسلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبسة بن بهشسة بن سلم ابن منصور ، وأمها ماوية \_ ويقال صفية \_ بنت حوزة بن عمرو بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هموازن ، وأمهم رقاش بنت الأسحم بن منبه بن أسد ابن عبد مناة بن عائذ الله بن سبعد العشميرة من مذحج ، وأمها كبشمة ٢٥ بنت الرافقي بن مالك بن الحمساس بن ربيعـة بن كعب بن الحسارث س كعب . وأم عبد منساف بن قصى حى بنت حليسل بن حبيشة بن سلول آ ابن كعب بن عمسرو بن ربيعة بن حارثة بن عمسرو بن عامسر من خزاعسة ،

وأمهما هنسد بنت عامس بن النفر بن عمسرو بن عامس من خزاعمة ، وأمهما ليسلي بنت مازن بن كعب بن عمسرو بن جامسر من خزاعسة . وأم قصى بن كلاب فاطنة بنت سعد بن سيل ـ وهو خير ـ بن حمالة بن عوف بن عامسر الجسادر من الآزد .. وكان أول من بني جدار الكعبة فقيسل له الجسادر .. وأمها ظريفة بنت قيس بن ذي الرأسين \_ واسمه أمية \_ بن جشم بن كنانة بن عمرو بن القين . بن فهم بن عمسرو بن قيس بن عيسلان ، وأنهما صخرة بنت عامسر بن كعب بن أفرك بن بديل بن قيس بن عبقسر بن أغار . وأم كلاب بن مسرة هنسد بنت سيرير بن تعليمة بن الحسارث بن مالك بن كنسانة بن خسرعة ، وأمها أمامية بنت عبد منساة بن كنسانة ، وأمها هند بنت دودان بن أسه بن خيزعة . وأم ميرة بن كعب مخشية بنت شيبان بن محسارب بن فهسر بن مالك ١٠ ابن النصر بن كنيانة ، وأمهما وحشية بنت وائل بن قاسط، بن هنب بن أفهى بن دُعْمى بن جهديلة ، وأمهها ماوية بنت ضبيعة بن ربيعة بن نزار . وأم كعب بن لُؤى ماوية بنت كعب بن القين - وهو النعمان - بن جسسر بن شيع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلسوان بن عمسران بن الحساف ر ابئ قضاعة ، وأمها هاتكة بنت كاهل بن عُدرة . وأم لؤى بن خالب عاتكة بنت ١٥ يه النفسر بن كنسانة ، وهمو القسول المجتمع عليسه - ويقسال بل أمه سلمي منت كعب بن عمسرو بن ربيعية بن حارثة بن عمسرو بن عامسر من خزاعة -وأمها أنيسة بنت شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر ابن واثل ، وأمهما تماضم بنت الحمارث بن تعليمة بن دودان بن أسمه بن خزعسة ، وأمها رُهُمُ بنت كاهسل بن أسد بن خزعسة . وأم خالب بن فهر ٢٠ ليل بنت الحسارث بن تميم بن مسعد بن هذيل بن مدركة ... ويقال بل مى ليلى بنت سبعد بن همديل بن مدركة بن إليساس بن مفسر - وأمهما سلمي بنت طاب فية بن إليساس بن مضر ، وأمهما عاتكة بنت الأمسد بن الغوث ، وأمهما زينب بنت ربيعة بن وائل بن قاسط بن هند . وأم فهسر بن مالك جُنْدَلة بنت عامسر بن الحارث بن مضاض بن زيد بن مالك من جسرهم - ويقسال بل هي ٢٠ جندلة بنت الحسارث بن جنسدلة بن مضاض بن الحسارث ، وليس بالأكبر بن صوانة بن عاموق بن يقطن من جرهم .. وأمهما هنسد بنت الظلم بن مالك بن الحسارت من جسرهم . وأم مالك بن النفسر عكرشة بنت عبدوان ، وهنو الحيارث ،

ابن عمرو بن قيس بن عيسلان بن مضر . وأم النضر بن كنانة بَرُة بنت مر بن أد بن طابخة أخت تمسم بن مر . وأم كنانة بن خزمة عوانة ، وهى هند، بنت مسعد بن قيس بن عيسلان ، وأمها دَعْد بنت إليساس بن مضر . وأم خزمة بن مدركة سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة . وأم مدركة بن إليساس ليسلى ، وهى خندف ، بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وأمها ضرية بنت ربيعة بن نزار ، وبا سمى ماء ضرية الذى فيا بين مكة والنباج . وأم إليساس بن مفسر الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان . وأم مفسر بن فزار سودة بنت عك بن الريث بن عدنان بن أدد ، ومن ينتسب سهسم فزار سودة بنت عك بن الريث بن عسد الله بن نصر بن زهران من الأسد . وأم نزار بن معد معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو بن برة ابن جسره ، وأمها سلمى بنت الحارث بن مالك بن غسم من لخم . وأم معد ابن عدنان مهد دبنت اللهم بن جلوب بن جديث بن جائر بن أرم .

## ذکر قمی بن کلاب

قال: أخسبونا محمد بن عمر الأسلمى ، عن غير واحسد من علماء أهسل الدينة ، قال: وأخسبونا هشام بن محمد بن السائب الكلى عن أبيه ، قالوا: تزوج كلاب بن مسرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك فاطمة بنت سعد بن سيل واسم سيل خير - بن حمالة بن عوف بن عاصر وهمو الجادر ، وكان أول من ببى جدار الكعبة - بن عمسرو بن جعثمة بن مبشر بن صعب بن دُهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحسارث بن كعب مبشر بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد - وكان جعثمة خرج أيام خرجت الأزد من مأرب ، فنزل فى بنى الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، محالفهم وزوجوه - فولدت فاطمة بنت سعد لكلاب بن مرة زهرة بن كلاب ، ثم مكثت دهسراً ، ثم ولدت قصيا فسمى ريدا ، وتوفى كلاب بن مسرة ، وقسلم ربيعته بن خسراً ، ثم ولدت قصيا فسمى ريدا ، وتوفى كلاب بن مسرة ، وقسلم ربيعته بن خسراً ، ثم ولدت قصيا فسمى أرض عسدرة من أشراف الشائم إلى سرغ وما دونها ، فتخلف زهرة بن كلاب فى قومه لكبره ، وحملت قصيا معها لصغره وهو يومشد فطع هوسمى قصياً لتقصيها به إلى الشسائم ، فولدت لربيعة وزاحاً .

وكان قصى ينسب إلى ربيعسة بن حُسرام ، فناضل رجلًا من قضاعسة يدعى رَقَيْعاً \_ قال هشام بن الكلبي : وهو من صدرة \_ فنضله قصى ، فغضب المنشول ، فوقع بينهما شرحى تقساولا وتنازعا ، فقال رقيع : ألا تلحق ببلدك وقومك فإنك لست منسا . فرجع قصى إلى أمسه فقال : مَنْ أَلَى ؟ فقالت : أبوك ربيعة . قال : لو كنت ابنسه ما نفيت . قالت : أوقد قال هذا ؟ فوالله ما أحسن الجوار ، ٥ ولا حفظ. الحق ، أنت والله يا بُني أكسرم منه نفسا ووالدًا ونسبًا وأشرف منزلاً ؛ أبوك كلاب بن مسرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهسر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي ، وقومك عكة عند البيت الحسرام فما حوله . قال : فوالله لا أقم هاهنا أبداً . قالت : فأقم حتى يجيء إبان الحج فتخرج في حاج العرب ، فإنى أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس ؛ فأقام . فلما حضر ذلك بعثته ١٠ مع فوم من قضاعة ، فقدم مكة وزهـرة يومئذ حي ــ وكان أشعر وقصى أشعر ــ فأتاه ، فقال له قصى : أنا أخوك ، فقال : ادن منى \_ وكان قد ذهب بصره وكبر \_ فلمسه فقال : أعرف والله الصوت والشبه . فلما فرغ من الحج عالجه القضاعيون على الخبروج معهم ، والرجبوع إلى بلادهم ، فأبى وأقام بمكة . وكان رجلًا جَلْدًا نَهْداً نسسيبا ، فلم ينشب أن خطب إلى حليسل بن حبشية بن سلول بن كعب ١٥ ابن عمسرو بن ربيعة ـ وهو لحى الخيزاعي ـ ابنته حيّ ، فعرف حليل النسب ورغب فيمه فزوجه ، وحليل يومئذ يلي أمر مكة والحكم فيهما وحجابة البيت ، ثم هلك حليــل ، فحجب البيت ابنــه المحترش ــ وهــو أبو غَبشان ــ وكانت العرب تجعل له جسلا في كل موسم، فقصروا به في بعض المواسم (منعوه بعض ما كانوا يعطونه) فغضب ، فدعاه قصى فسقاه ، ثم اشترى منسه البيت بأذواد ، ويقال ٧٠ بزق خمسر ، فرضي ومضي إلى ظهـر مكة . قال : وأخـــبرنا محمد بن عمــر ابن واقد الأسلمي ، قال : حسدتني عبد الله بن عمسرو بن زهبير ، عن عبد الله ابن خداش بن أميسة الكعبي عن أبيسه ، قال : وحسدتني فاطمة بنت مسلم الأسلمية ، عن فاطمة الخزاعية \_ وكانت قسد أدركت أصحاب رسول الله صلّعم \_ قالاً : لما تزوج قصى إلى حليــل بن حبشية ابنتــه حبى وولدت له أولاده ، قال ٢٥ حليسل : إنمسا ولد قصى ولدى ، هم بنو ابنى ؛ فأوصى بولاية البيت والقيسام بأمسر مكة إلى قصى ، وقال : أنت أحق به . ثم رجع الحمديث إلى حديث محمد بن عمسر بن واقسد الأسسلمي ، وهشسام بن محمد الكلبي الأول ، قالوا ٤

ويقـــال إنه لمــا هلك حليـــل بن حبشـية ، وانتشر ولد قصى ، وكثر ماله وعظم شرفه ، رأى أنه أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعة وبني بكر ، وأن قريشاً فرعــة إساعيل بن إبراهيم وصريح ولده ؛ فكلم رجالًا من قريش وبي كنانة ، ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة ، وقال نحن أولى سذا منهم ؛ فأجابوه إلى ذلك وتابعــوه . وكتب قصى إلى أخيــه ابن أمــه ، رزاح بن ربيعــة بن حرام العلرى ، يدعوه إلى نصرته ، فخرج رزاح ، وخرج معه إخوته لأبيه حنَّ ومحمود وجُلهمة فيمن تبعه من قضاعة حيى قدموا مكة . وكانت صوفة ـ وهم الغوث ابن مسر \_ يدفعون بالنساس من عرفسة ، ولا يرمون الجمسار حتى يرمى رجل من صوفه ؟ فلما كان بعد ذلك العام ، فعلت ذلك صوفة كما كانت تفعل ، فأتاها ١٠ قصى بمن معسه من قومسه من قريش وكنسانة وقضاعة عند العقبسة ، فقالوا ١ نحن أولى بهمذا منكم . فناكروهم فاقتتلوا قتمالًا شديداً حبى الهمزمت صوفه ، وقال رزاح : أجـز قصى ؛ فأجاز النـاس ، وغلبهم على ما كان في أيدهم من ذلك ، فلم تزل الإفاضة في ولد قصى إلى اليوم . وندمت خزاعة وبنو بكر فانحازوا عنسه ، فأجمع قصى لحربهم ، فاقتتلوا قتسالاً شسديداً بالأبطح حيى كثرت القتلى ١٥ في الفريقين ، ثم تداعسوا إلى الصلح ، وحكموا بينهم يعمر بن عوف بن كعب ابن لیث بن بکر بن عبد مناة بن كنانة ؛ فقضى بینهم بأن قصى بن كلاب أولى بالبيت وأمسر مكة من خزاعة ، وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة وبني بكر موضوع يشدخه تحت قدميه ، وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وبي كنانة ففيسه الدية ، وأن يخلي بين قصى وبين البيت ٢٠ وأمسر مكة ؛ فسمى يومئذ يعمر الشداخ لما شدخ من الدماء . قال : أخبرما محمد بن عمر ، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي ، عن عمته عن أمها كريمة بنت المقداد عن أبيها ، قال : لما فرغ قصى ﴿ ونبى خزاعة وببى بكر عن مكة ، تجمعت إليه قريش ، فسميت يومئذ قريشاً لحال نجمعها ، والتقرش التجمع. فلم استقر أمر قصى انصرف أخنوه الأمه رزاح بن ربيعة العذرى ٧٥٠ بمن معمه من إخبوته وقومه ـ وهم ثلانمائة رجـل ـ إلى بلادهم ، فكان رزاح وحن بيواصلان قصسياً ، ويوافيان الموسم فينزلان معه في داره ، ويريان تعظيم قريش والعرب له ، وكان يكرمهما ويصلهما ، وتكرمهما قريش لما أبليا هم وأولياهم من القيام مع قصى في حرب خزاعة وبكر. قال: أخبرنا هشام بن محمد

حن أبيبه ، قال : إنجا مبهوا قريشاً ، لأن بني فهر الثلاثة كان اثنان منهم لأُم والآخر لأُم أُخرى ، فافترقوا فنزلوا مكانا من تهَمة مكة ، ثم اجتمعوا بعد ذلك ، فقالت بنو بكر : لقسد تقرش بنو جندلة . وكان أول من نزل من مضر مكة خزبمسة بن مدركة ، وهبو الذي وضع لهُبُـل الصمم موضعه ، فكان يقسال له صمة خزيمة ، فلم يزل بنوه بمكة حتى ورث ذلك فهمر بن مالك ، فخمرجت ، ينو أسد ومن كان من كنسانة بهسا ، فنزلوا منازلهم اليوم . قال : أخبرنا هشام بن محمد الكلبي ، عن أبيه ، قال : ولد لقصى بن كلاب ولده كلهم من حَبّى بنت حليل : عبد الدار بن قصى \_ وكان بكره \_ وعبد منساف بن قصى واسمه المغيسرة ، وعبمه العمزى بن قصى ، وعبمه بن قصى ، ونخمر بنت قصى ، وبرَّة بنت قصى . قال : أخسبرنا هشام بن محمد ، عن أبيه ، عن ١٠ آبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : كان قصى يقول : ولد لى أربعة رجال ، فسميت اثنین بالهی ، وواحداً بداری ، وواحداً بنفسی ، فكان یقسال لعبد بن قصی عبد قصى ، واللذين ساهما بالهه عبد مناف وعبد العرى ، وبداره عبسد قال : أخسبرنا محمسد بن عمسر الأسلمي ، قال : حسدتني عبد الله بن جعفر الزهرى ، قال : وجدت في كتاب أني بكر بن عبد الرحمن بن المشور ١٥ ابن مخرمية ، حدثنا محمد بن جبير بن مطعم قال : وأخبرنا هشام بن محمد الكلي ، قال : أخبرني أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قالا : كان قصى بن كلاب \_ أول ولد كعب بن لؤى \_ أصاب مُلكا أطاع له به قومه ، فكان شريف أهل مكة لا ينازع فيها ، فابتنى دار الندوة ، وجعل بابها إلى البيت ؛ ففيها كان يكون أمر قريش كله ، وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيها ٧٠ ينرجم ، حتى إن كانت الجارية تبلغ أن تُلُرَّع فما يشق درعها إلا فيها ، ثم يُنطلق بها إلى أهلها ، ولا يعقدون لواء حبرب لهم ولا من قسوم غيرهم إلا في دار الندوة : يعقده لهم قصى ، ولا يُعذر لهم غلام إلا في دار الندوة ، ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا منها ، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها ، تشريفاً له وتيمنا برأيه ومعرفة بفضله ، ويتبعون أمره كالدين المتبع ، لا يعمل بغيره في ٢٥ حياته وبعسد موته . وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة واللسواء والندوة وحكم مكة كله ؛ وكان يُعشر من دخــل مكة سبوى أهلها . قال : وإنما سميت دار النبلوة لأن قريشها كانوا ينتلون فيهها ، أى يجتمعون للخبير والشه ، والنسدى مجمع القوم إذا اجتمعوا . وقطع قصى مكة رباعًا بين قومه : فأنزل كل قوم من قريش منازلهم التى أصبحوا فيها اليوم . وضاق البلد ، وكان كثير الشجر العضات والسلم ، فهابت قريش قطع ذلك فى الحرم ، فأمرهم قصى بقطعه ، وقال : إنما تقتطعونه لمنازلكم ولخططكم بَهْلَةُ الله على من أراد فسادًا ؛ وقطع هو بيده وأعوانه ، فقطعت حينئذ قريش ، وسمته مُجمّعًا لما جمّع من أمرها ، وتيمنت به وبأمره ، وشرفته قريش وملّكته ، وأدخل قصى بطون قريش كلها الأبطح ، فسموا قريش البطاح . وأقام بنو معيص بن عامر بن لؤى ، وبنو تيم الأدرم بن غالب بن فهر ، وبنو محارب بن فهر ، وبنو الحارث بن فهر ، بظهر مكة ؛ فهولاء الظواهر ، لأنهم لم يهبطوا مع قصى إلى الأبطح ، إلا أن رهط أبى عبيدة بن الجراح – وهم من بنى الحارث بن فهر – نزلوا الأبطح ؛ فهم مع المطيبين أهدل البطاح . وقد قال الشاعر فى ذلك ، وهو ذكوان مولى عمر بن الخطاب ، الفصحاك بن قيس الفهرى حين ضربه ،

فلو شهدتنى من قريش عصابةً قُريشُ البطاح لا قُريشُ الظَّواهِرِ وقال حدافه بن غانم العدوى لأبى لهب بن عبد المطلب :

الوكم قصى كان يدعى مجمعا به جَمْع الله القبائِلَ من فهر فلا فلدى قصى مجمعا بجمعه قريشا ، وبقصى سميت قريش قريشا ، وكان يقال لهم قبل ذلك بنو النضر . قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سَبْرة ، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم ، أن عبد الملك بن مسروان سنًل محمد بن جبير : منى سميت قريش قريشا ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحرم من تفرقها ، فذلك التجمع التقرش ؛ فقال عبد الملك : ما سمعت هذا ، ولكن سمعت أن قصياً كان يقال له القرشى ، ولم تسم قريش قريش قريش قبيله . قال : وأخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سسبرة ، عن عبد المجيد بن سهبل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، فال : لما نزل قصى الحرم وغلب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن قبل : وأخسبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن عمر ، قال : النضر بن كنانة كان يسمى المترشى ، قال : وأخسبرنا محمد بن عمر ، قال : النضر بن كنانة كان يسمى المترشى . قال : وأخسبرنا محمد بن عمر ، قال : النضر بن كنانة كان يسمى المترشى . قال : وأخسبرنا محمد بن عمر ، قال : النضر بن كنانة كان يسمى المترشى . قال : وأخسبرنا محمد بن عمر ، عن عبد الله بن جعفر ، عن

ابن عتبة الأخنسي ، قال : كانت الحسس قريش وكنانة وخزاعة ومن وللته قريش من سائر العرب . وقال محمد بن عمر بغير هذا الإسناد : أو حليف لقريش . قال محمد بن عمر : والتحمس أشياء أحمد ثوها في دينهم تحمسوا فيها ، أي شدوا على أنفسهم فيها ، فكانوا لا يخرجون من الحرم إذا حجوا ، فقصروا عن بلوغ الحق والذي شرع الله تبسارك وتعسالي ٥ لإبراهيم ، وهو موقف عرضة وهو من الحل ، وكانوا لا يسلؤون السمن ، ولا ينسجون مظال الشعر ، وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم ، وشرعوا لمن قدم من الحاج أن يطوف بالبيت وعليه ثيسابه ما لم يذهبوا إلى عرفة ، فإذا رجعوا من عرفة لم يطوفوا طواف الإِفاضة بالبيت إلا عسراة أو في ثوبي أَحمَسِي ، وإن طاف فى ثوبيه لم يحل له أن يلبسها . قال محمد بن عمس : وقصى أحدث ١٠ ` وقبود النسار بالمزطفة حين وقف بهما حتى يراها من دفع من عرفة ، فلم نزل توقد تلك النار تلك الليلة \_ يعنى ليلة جمع \_ في الجاهلية . قال محمد ابن عمر : فأخبرني كُثير بن عبد الله المزنى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كانت تلك النار توقد على عهد رسول الله صلَّعم وأنى بكر وعمر وعمان . قال محمد بن عمر : وهي توقيد إلى اليوم . وفرض قصي على قريش السقاية ١٥ والرفادة ، فقال : يامعشر قريش إنكم جيران الله وأهل ببته وأهل الحرم ، وإن الحاج ضيفان الله وزوار بيتــه ، وهم أحق الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم ؛ ففعلوا . فكانوا يخرجون ذلك كل عام من أموالهم خرجاً ، يترافدون ذلك فيدفعونه إليمه ، فيصنع الطعمام للنساس أيام مِني وبمكة ، ويصنع حياضاً للماءِ من أَدَم ، فيسنى فيها بمكة ومنى وعرفة ، ٢٠ فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام ، ثم جروا في الإسلام على ذلك إلى اليسوم . فلما كبر قصى ورق ، وكان عبد الدار بكره وأكبر ولده ، وكان ضعيفًا ، وكان إخوته قد شرفوا عليمه ، فقمال له قصى ؛ أما والله يا بني لألحقنك بالقـوم وإن كانوا قد شرفوا عليـك ؛ لا يدخـل أحــد منهم الكعبة حتى تكون أنت الذي تفتحها له ، ولا تعقد قريش لسواء ٧٠ لحربهم إلا كنت أنت الذي تعقده بيدك ، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا بمكة إلا من طعامك ، ولا تقطع قريش أمسرا من أمورهما إلا في دارك . فأعطماه دار النمدوة وحجمابة البيت

واللهواء والسقاية والرفادة ، وخصسه بذلك ليلحقه بسائر إخوته ، وتوفى قصى فدفن بالحَجون ، فقالت تخمر بنت قصى ترثى أباها :

أرق السَّليم لوَجْده المتَّفَّقد

طَرِقَ النَّعِيُّ بُعَيْد نوم الهُجْد فنَعي قُصياً ذا النَّدي والسُّودد فَتَّعَى المُهَدَّبِ مِن لَوْى كُلِّهِ اللهِ فَانْهِ لَ دمعى كالجمان المفرد فأرقت من حسزن وهم داخل

#### ذكر عبد مناف بن قصى

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلي عن أبيه ، قال : لما هلك قصى بن كلاب ، قام عبد مناف بن قصى على أمسر قصى بعسده وأمر قريش إليه ، واختط. عكه رباعًا بعد الذي كان قصى قطسع لقومه ، وعلى عبد ١٠ منساف اقتصر رسسول الله صلَّعم حين أنزل الله تبسارك وتعالى عليسه ، وأنذر عَشيرَتُكَ الأَقْرَبِين » . قال : أخبرنا هشام بن محمد ، قال : فحدثني أبي عن أبي صالح ۽ عن ابن عباس ، قال : لما أُنزل الله تعالى على النبي صلَّعم ، وأُنْذُرُ عَشيرَتَك الأُقْرَبِينَ » خرج حتى علا المروة ثم قال : يال فهر ، فجاءته قريش ؟ فقال أبو لهب بن عبد المطلب: هذه فهر عندك فقل ، فقال: يال غالب، فرجع بنو ١٠ محارب وبنو الحارث ابنا فهر، فقال: يال لؤى بن غالب، فرجع بنو تيم الأدرم ابن غالب ؛ فقال : يال كعب بن لؤى ، فرجع بنو عامر بن لؤى ، فقال : يال مرة ابن کعب ، فرجع بنو عدی بن کعب وبنو سهم وبنو جمح ابنا عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی ؛ فقال : یال کلاب بن مرة ، فرجع بنو مخزوم بن يقظة بن مرة وبنو نم بن مرة ؛ فقال : يال قصى ، فرجع بنو زهرة بن كلاب ؟ ٧٠ فقال : يال عبد مناف ، فرجع بنو عبد الدار بن قصى وبنو أسد بن عبسد العسرى بن قصى وبنو عبد بن قصى ، فقال أبو لهب : هذه بنو عبد مناف عندك فقسل ، فقسال رسبول الله صلّعم : إن الله قد أمسرني أن أنذر عشسيرتي الأَقربين ، وأنتم الأَقربون من قريش ، وإنى لا أملك لكم من الله حظاً ولا من الآخسرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله ، فأشبهد بهما لكم عنسد ربكم ، ٧٥ وتدين لكم بها العرب ، وتذل لكم بهما العجم . فقال أبو لهب : تباً لك ! فلهذا دعوتنا . فأَنزل الله ﴿ تُبَّتْ يِدَا أَبِي لَهُب ﴾ يقدول خسرت يدا أبي لهب . قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السانب الكلبي عن أبيمه ، قال : ولد

عبد مناف بن قصى ستة نفر وست نسوة : المطلب بن عبد مناف ، وكان أكبرهم ، وهو الذى عقد الحلف لقريش من النجاشى فى متجرها إلى أرضه ، وهاشم ابن عبد مناف و واسمه عمرو و وهو الذى عقد الحلف لقريش من هرقل لأن تختلف إلى الشأم آمنة ، وعبد شمس بن عبد مناف ، وتماضر بنت عبد مناف ، وحنة وقلابة وبرة وهالة بنات عبد مناف ، وأمهم عاتكة الكبرى بنت مرة بن هلال بن فالح بن ثعلبة بن ذكوان بن ثعلبة بن مشرة بن سلم ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالان بن مضر ، ونوفل بن عبد مناف و وأبا عمرو ابن عبد مناف و وأبا عبد درج ؛ وأمهم واقدة بنت أبى عسدى ، وهو عامر ، ابن عبد مناف ، وأبا عبيد درج ؛ وأمهم واقدة بنت أبى عسدى ، وهو عامر ، ابن عبد به بن زيد بن مازن بن صعصعة ، وريطة بنت عبد مناف ولدت ، ابى هلال بن معيط من بى كنانة بن خرعة ، وأمها الثقفية .

## ذكر هاشم بن عبد مناف

قال : أخسبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلي عن أبيه ، عن أبي صالح = عن ابن عباس ، قال : كان اسم هاشم عمرا ، وكان صاحب إيلاف قريش – وإيلاف قريش دأب قريش – وكان أول من سنّ الرحلتين لقريش : ترحل ١٥ إحداهما في الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة إلى النجاشي فيكرمه ويحبوه ، ورحلة في الصيف إلى الشام إلى غزة ، ورعا بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحبوه . فأصابت قريشًا سنوات ذهبن بالأموال ، فخرج هاشم إلى الشأم ، فأمر بخبز كثير فخبز له ، فحمله في العرائر على الإبل حي وافي مكة ، فهشم ذلك الخبز – يعني كسره – وثرده = ونحر تلك الإبل ، ثم أمر الطهاة فطبخوا ، ٢٠ ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة ، فكان ذلك أول الحبا بعد السنة ثم أصابتهم ، فسمى بذلك هائها . وقال عبد الله بن الزبعري في ذلك ، عمرو العبلا هشم النُريد لقومه ورجال مكة مُسْنِتون عجاف عمرو العبلا هشم النُريد لقومه ورجال مكة مُسْنِتون عجاف

قال : وأخبرنا هشام بن محمد، قال : فحدثنى معروف بن الخربوذ المكى ، قال : حدثنى رجل من آل عدى بن الخيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف عن ٢٥ أبيمه ، قال : وقال وهب بن عبد قصى فى ذلك :

تحمرًا. هاشم ما ضاق عنه وأعيا أن يقوم به ابن بيض

أتاهم بالغرائر مُتأقات من أرض الشأم بالبُرِّ النَّفيض فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض فظل القوم بين مُكلَّلات من الشيزاء حَاثرها يفيض

قال: فحسده أُميَّةُ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى \_ وكان ذا مال \_ و فتكلف أن يصبنع صبنيع هائم فعجسز عنبه ، فشمت به ناس من قريش ، فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لسنه وقدره ، فسلم تدعمه قريش وأحفظوه ؟ قال: فإنى أنافرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكة ، والجـلاء عن مكة عشر سنين ، فـرضى أميـة بـدلك ، وجعـلا بينهما الكاهن الخزاعي ، فنفَّر هاشها عليه ، فأخهذ هاشم الإبل فنحسرها وأطعمها من ١٠ حضره ، وخمرج أميسة إلى الشأم فأقام بها عشر مسنين ؛ فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأميسة . قال: وأخسبرنا محمل بن عمسر الأسلمي قال: حسد ثنى على بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زَمْعة عن أبيه : أن هاشها وعبـــد شمس والمطلب ونوفـــل ، بني عبــد منـــاف ، أجمعـــو أن يـأخــــذوا ما بأيدى بني عبسد الدار بن قصى ، عمسا كان قصى جعسل إلى عبسد الدار ، من ١٠ الحجمابة واللمواء والرفادة والسقاية والنمدوة " ورأوا أنهم أحق به منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم = وكان الذي قام بأمرهم هاشم بن عبسد منساف . فأبت بنو عبد الدار أن تسلم ذلك إليهم ، وقام بأمرهم عامر بن هاشم بن عبد منساف بن عبد الدار ، فصدار مدع بني عبد منساف بن قصي بندو أسد بن ا عبسد العسرى بن قصى وبنو زهسرة بن كلاب وبنو تيم بن مسرة وبنسو الحسارث ٧٠ ابن فهسر ، وصار مسع بني عبيد الدار بنو مخسروم وسهم وجمح وبنسو عبدي بن كعب ، وخرجت من ذلك بنو عامر بن لؤى ومحارب بن فهــر ، فــلم يكونوا مع واحــد من الفريقين ؛ فعقــد كل قــوم على أمرهم حلفـــا مؤكداً ألا يتخاذلوا ولا يُسْلم بعضهم بعضاً ما بلّ بحر صوفة . فأخرجت بنو عبد مناف ومن صار معهم جَفنسة مملوءة طيباً فوضعوها حسول الكعبة ، ثم غمس القسوم أيديهم ٢٥ فيهما ، وتعاهمه وا وتعاقمه وا وتحالفه و مسحوا الكعبة بأيدهم توكيدًا على أنفسهم ، فسموا المطيبين . وأخرجت بنو عبد الدار ومن كان معهم جفنة من و دم فغمسوا أيديهم فيها ، وتعاقدوا وتحالفوا ألا يتخاذلوا ما بلُّ بحر صوفة ، فسموا الأجلاف ولعقة الدم ، وتهيئوا للقنسال ، وهبئت كل قبيلة لقبيلة ، فبيها

الناس على ذلك إذ تداعرا إلى الصلح إلى أن يعطوا بنى حبسه منساف بن قصى السسقاية والرفادة ، وتكسون الحجابة واللسواء ودار النسدوة إلى بني عبد الدار كما كانت ، ففعلوا ، وتحاجيز الناس ، فيلم تزل دار النسدوة في يدى بي عبد الدار ، حيى باعهم عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبسد منساف بن عبسد الدار ابن قصى من معاوية بن أبي مسفيان ؛ فجعلها معاوية دار الإمارة ، فهبي في ٥ أيدى الخلفاء إلى السوم . قال : أخسيرنا محمد بن عمر الأسلمي ، قال ! فحسدتني يزيد بن عبد الملك بن المغسيرة النَّفَسلي عن أبيسه ، قال : فاصطلحوا يومثل أن ولى هاشم بن عبد منساف بن قصى السقاية والرفادة ، وكان رجسلا موسرا ، وكان إذا حصر الحج قام في قريش فقال ؛ يامعشر قريش ، إنكم جيران الله وأهسل بيتم ، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرممة بيتمه ١٠ فهم صيف الله ، وأحق الضدف بالكرامة ضيفه ، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به ، وحفظ. منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ، فأكرموا ضيفه وزوره ، يأتون شعثاً غبرا من كل بلد على ضوامر كأنهن القسداح ، قد أزحفوا وتفلوا وقملوا وأرملوا ، فأقروهم واسقوهم . فكانت قريش ترافد على ذلك ، حتى أن كان أهل البيت ليرملون بالشيء اليسير على قدرهم ، وكان هاشم بن عبد منساف ١٠ ابن قصى مخسرج في كل عام مالًا كثيراً ، وكان قوم من قريش أهسل يسارة يترافدون ، وكان كل إنسسان يرسل عائة متقسال هرقلية ، وكان هاشم يامير بحياض من أدم فتجعل في موضع زمسزم ، ثم يستى فيهما المساء من البشار الني عكة فيشربه الحاج ، وكان يطعمهم أول ما يطعم قبـل التروية بيـوم عكة . وعبى وجمع وعرفة ، وكان بنرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق ٧٠ والتمر ، ويجعل لهم الماء فيسقون عنى ـ والماء يومئذ قليسل ـ في حياض الأدم إلى ، أن يصدروا من سي تنقطع الضيافة ، ويتفرق الناس لبلادهم .

قال : وأخبرنا حمد بن عمر الأسلمى ، قال : حدثى القاسم بن العبام اللهى عن أبيه ، عن عبد الله بن نوفل بن الحارث ، قال : كان هاشم رجلًا شريفاً ، وهو الذى أخذ الحلف لقريش من قيصر لأن تختلف آمنة ، وأما مَن على الطريق • وألَّفهم على أن تحمل قريش بضائعهم ، ولا كراء على أهل الطريق ، فكتب له قيصر كتاباً ، وكتب إلى النجاشى أن يدخسل قريشاً أرضه ، وكانوا نجارا ، فخرج هاشم في عير لقريش فيها تجارات ، وكان طريقهم على المدينة ، فنزلوا بسوق النبطه ،

فصادقوا مبوقًا تقبيم بها في السنة يحشدون لها ، فباعوا واشتروا ، وتظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق ، فسرأى اسرأة تأسر عما يُشترى ويبساع لهما ، فرأى امرأة حازمة جَلْدة مع جمال ، فسمأًل هاشم عنهما ؛ أأبِّم هي أم ذات زوج ؟ فقيل له 1 أيِّم ، كاتبت تحت أحيجة بن الجُسلاح قوللت له عمسرا ومعبساً ثم فارقها ، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومهما سعى يشرطوا لهما أن أمرها بيدها ، فإذا كرهت رجسلًا فارقتسه ، وهي سلمي بنت همسرو بن زيد بن لبيسه ابن خداش بن هامسر بن ضم بن عسدى بن النجسار ، فخطبها هاشم ، فعرفت شرفه ونسسيه فزوجته نفسها ، ودخسل بهها ، وصنع طعامًا ودنها من هناك من أصحساب العمير الذين كانوا معمه \_ وكانوا أوبعين رجماً من قريش فيهم رجال ٩٠ من بني عهد مثاف ومخزوم وسهم سـ ودعا من الخزرج رجالًا ، وأقام بـأصحابه أياماً ، وطلقت مسلمي بعبد المطلب فولدته وفي رأسه شيبة ، فسمي شيبة ، وجسرج هاشم في أصبحسابه إلى الشأم حتى بلغ غسزة فاشتكى ، فأقاموا عليسه حتى مات ، فدفتوه بخرة ورجعوا بتركته إلى ولده ؛ ويقسال إن الذى رجمع بتركتمه إلى ولده أبو رُهُم بن عبد العسري العاصري عامر بن لؤى ، وهمو يومثل خيلام اين ١٥ عشرين مسئة . قال : أخسيرنا هشام بن محمسد بن السمالي الكلبي عن أبيه ، قال : أوصى هاشم بن عبد منساف إلى أخيسه المطلب بن عبد منساف ؛ فينو عاهم وبنو المطلب يد واحسدة إلى اليسوم ، وبنو عبد شمس وبنو نوفسل ابنا عبد منساف يد إلى اليسوم . قال : وأخسبرنا هشام بن محمد عن أبيه ، قال ; وولد هاشم بن عبد منساف أربعسة نفسر وخمس نسوة : شيبة الحبيد ٧٠ \_ وهنو عبد المطلب \_ وكان سنيد قريش حتى هلك ، ورقيسة بنت هاشم ماتت وهي جارية لم تَبرز ، وأمهما سلمي بنت عمسرو بن زيد بن لبيسه بن العداش ابن عامسر بن غم بن عمدي بن النجسار ، وأخواهما لأمهما عمسرو ومعسب ابنسا أحبيصة بن الجدلاح بن الحريش بن جحجُبها بن كلفسة بن عسوف بن حمسرو ابن عوف بن الأوس . وأبا صيني بن هاشم ، واسمه عمرو وهو أكبرهم ، وصيفيًّا ، ٧٥ وأمهما هنسد بنت عمسرو بن تعلبسة بن الحسارث بن مالك بن سالم بن غم ابن عبوف بن الخبررج ، وأخوهما لأمهما مخسرمة بن المطلب بن عبد منساف بن قصى . وأسد بن هاشم ، وأمه قيسلة ... وكانت تلقب الجزور ... بنت عامر بن مالك ابن بهُدَّعَة ، وهِمُ والصَّطِلِق ، من خزاعة . ونضَّلة بن هاشم والشَّيقَاءُ ورقيمة ، وأمهم

أميمة بنت عدى بن عبد الله بن دينسار بن مالك بن سلامان بن سعد من قضاعة ، وأخواهما لأمها : نفيل بن عبد العنزى العدوى ، وعمرو بن ربيعية بن الحارث بن حبيب بن جلمية بن مالك بن حسل بن عامير بن لؤى ١ والضعيفة بنت هاشم ، وخالدة بنت هاشم ، وأمها أم عبد الله ، وهي واقدة بنت أبي عسدي \_ ويقسال عسدي \_ وهو عامر بن عبد نَهَم بن زيد بن مازن بن ٥ صعصعة . وحنسة بنت هاشم ، وأمها عسدى بنت حبيب بن الحارث بن مالك ابن حطیط، بن جشم بن قسی ، وهمو شمقیف . قال : وکان هاشم یکی أبا يزيد ، وقال بعضهم بل كان يكني بابنسه أسسد بن هاشم ، ولما توفي هاشم رثاه ولله بأشمار كثيرة ، فكان مما قيسل ما فيا أخسبرنا محمم بن عمر عن رجاله ـ قالت خالدة بنت هاشم ترفئ أباهـ ، وهـ و شعر فيسه ضعف :

> بالسيد الغَمْر السميْدَع دى النهي زين العشيرة كلهما وربيعهما بأخى المكسارم والفواضسل والعلى فأبكى عليم ما بقيت بعولة ولقَــد رزئتِ قَريع فهُــر كلِّهــا وقالت الشفآء بنت هاشم ترفى أباها ؛

عین حودی بعبرة وسجوم عین واشتَعبری وسحی وجمی هاشم الخير ذي الجلالة والمجم صادق النياس في المواطن شهم ماجهد الجمد غير نكس ذميم

بكر النعي بخير من وطي الحصي ذي المكرمات وذي الفعال الفاضل ماضي العزعة غير نكس واعسل في المطبقات وفي الزمان الماحل عَمسرِو بنِ عبد مَناف غير الباطل إِنَّ المهــذَّبَ من لوى كُلُّهــا بالشأم بين صَفَاتح وجَنَّادل فلقسد رزئت أنحا نكأى وفواضل ورئيسها في كل أمسر شامل

واسفَحي الدُّمـعُ للجـوَاد الكريم لأبيسك المسود المعلوم د وذي الساع والنّدي والصميم وربيسع للمجتدين وحرز ولزاز نكل أمسر عظيم شمرى نماه للعمر صقر شمامخ البيت من سراة الأديم ِ شيظمي مهندب ذي فضنول أريحي مشل القنساة وسسم خالى سميدع أخسودى باسس المجد مُضْرَحى حَلم ٢٠

#### ذكر عبد المطلب بن هاشم

أخسبرنا محمد بن عمر بن واقسد الأسلمى ، قال : كان المطلب بن عبد منساف بن قصى أكبر من هاشم ومن عبد شسمس ، وهسو الذى عقد الحلف لقريش من النجاشى فى متجرها ، وكان شريفاً فى قومه مطاعًا سيداً ، وكانت قريش تسميه الفيض لساحته ؛ فولى بعد هاشم السقاية والرفادة ، وقال فى ذلك:

أَبلِغ للابك بنى هاشم عما قد فعلنا ولم نُومْسر أُقمنسا لنستى حجيجَ الحرام إذ ترك المجسدُ لم يُؤثر فسسوقُ الحجيجَ لأبياتنا كأنهم بقر تُحشر

قال: وقدم ثابت بن المنذر بن حرام - وهو أبو حسان بن ثابت الشاعر - المكة معتمرًا ، فلتى المطلب - وكان له خليسلًا - فقسال له: لو رأيت ابن أخيك شيئة فينسا لرأيت جمالًا وهيبة وشرفاً ، لقسد نظرت إليسه وهو يناضل فتياناً من أخسواله ، فيُدخسل مرماتيه جميعاً في مثل راحتى هذه ويقول كلما خَسَق : أنا ابن عمرو العلى ، فقسال المطلب : لا أمسى حتى أخسرج إليسه فأقدم به ، فقسال ثابت : ما أرى سَلْمَى تدفعه إليسك ولا أخواله ، هم أضن به من ذلك ، وما ثابت : ما أرى سَلْمَى تدفعه إليسك ولا أخواله ، هم أضن به من ذلك ، وما عليسك أن تدعه فيكون في أخواله حتى يكون هو الذي يقدم عليسك إلى مساهان راغبا فيك ، فقسال المطلب : يا أبا أوس ما كنت لأدعه هناك ويترك مآثر قومه ، وسطته ونسبه وشرفه في قومه ما قد علمت . فخرج المطلب فورد المدينسة ، فنزل في ناحية ، وجعسل يساًل عنه حتى وجده يرى في فتبان من أخسواله ، فلمنا رآه عسرف شبه أبيسه فيسه ، ففاضت عينساه وضمه إليه وكساه حلة عمانية ، وأنشأ يقون :

عسرفت شيبة والنّجارُ قد حفَلت أبناؤها حولَه بالنّبل تنتضِل عرفت أجسلادَه منسا وشيمتَه ففساض منى عليسه وابَل سبَلُ فأرسلت سلمى إلى المطلب فدعته إلى النزول عليها ، فقال : شأنى أخف من ذلك ! ما أُريد أن أحل عقدة حتى أقبض ابن أخى وألحقه ببلده وقومه ، ذلك ! ما أُريد أن أحل عقدة على ، فإنى ٢٥ فقالت : لست بمرسلته معك ، وغلظت عليه ؛ فقال المطلب : لا نفعلى ، فإنى غير منصرف حتى أخرج به معى ، ابن أخى قد بلغ وهدو غريب فى غير قومه ، ونحن أهسل بيت ، شرف قومنا والمقام ببلده خير له من المقام هاهنا ، وهو

ابنسك حيث كان . فلما رأت أنه غير مقصر حي يخرج به استنظرته ثلاثة أيام ، وتحرل إليهم فنزل عندهم فأقام ثلاثا ، ثم احتمله وانطلقا جميعاً ، فأنشأ المطلب يقول كما أنشدني هشام بن محمد عن أبيه 1

أَبْلِغ بنى النَّج ار إِن جئتهم أَنَى منهم وأبنُهم والخَميس رَأْيتُهم والخَميس مَوْوا لقَائى وأحبوا حَسيسِى

ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمسر ، قال : ودخسل به المطلب مكة ظهـرًا ، فقالت قريش : هـذا عبد المطلب ، فقـال : وبحكم ! إنمـا هو ابن أخى شيبه بن عمرو . فلما رأوه قالوا : ابنه لعمرى . فلم يزل عبد المطلب مقيماً عكة حى أدرك . وخسرج المطلب بن عبد مناف تاجرًا إلى أرض اليمن ، فهلك بردمان من أرض اليمن ، فولى عبد المطلب بن هاشم بعده الرقادة والسقاية ، ١٠ فلم يزل ذلك بيده يطعم الحاج ويسقيهم في حياض من أدم عكة . فلما مُنى زمـزم درك السـيى في الحياض ممكة ، وسقاهم من زمزم حين حفرها ، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم ، وكانت زمزم سقياً من الله أتى في المنسام مرات ، فأمر بحفرها ووصف له موضعها ، فقيل له أحفر طيبة ، قال : وما طيبة ؟ فلمـا كان الغد أتاء فقـال : احفر بَرَّة ، قال : وما برةً ؟ فلما كان الغد •١ أتاه وهو نائم في مضجعه ذلك فقسال : احفر المضنونة ، قال : وما المضنونة ؟ أبن لي ما تقول. قال : فلما كان الغد أتاه ، فقال : آحفر زمزم ، قال : وما زمزم ؟ قال : لا تنزح ولا تزم ، أسبى الحجيج الأعظم ، وهي بين الفرث واللم عند نقرة الغراب الأعصم \_ قال : وكان غراب أعصم لا ببرح عند الذبائح مكان الفرث والدم -وهي شرّب لك ولولدك من بعدك ؛ قال : فغدا عبد المطلب بمعوله ومسحاته ، ٢٠ معيه ابنه الحارث بن عبيد المطلب ، وليس له بوسد ولد غيره ، فجعل عبد المطلب بحفر بالمعول ، ويعرف بالمسحاة في المكتل ، فيحمله الحراث فيلقيمه خارجا ؛ فحضر تلاثة أيام ، تم بدا له الطّويّ ، فكبر وقال : هذا طوى إسهاعيل . فعرفت قريس أنه فد أدرك الماء ، فأتوْه فقالوا : أشركنا فيه ، فقال : ما أنا بفاعل إليه ، قالوا : كاهنة بني سعد هذيم - وكانت عمان من أشراف الشأم - فخرجوا إليها وخرج مع عبد المطلب عشرون رجالًا من بي عبد مناف ، وخرجت قريش بعشرين رجالًا من قبائلها . فلما كانوا بالفقير من طريق الشمام أو

هو الموت، فليحفر كل رجل منكم حفرة لنفسه ، فكلما مات رجل دفنه أصحابه حنى بكون آخرهم رجلًا واحدًا فيموت ضيعة أيسر من أن تمــوتوا جميعــاً . فحفروا ، ثم قعدوا ينتظرون الموت ، فقال عبد المطلب : والله إن إلقاءنا بأيدينا • هكذا لعجمز ، ألا نضرب في الأرض فعسى الله أن يرزقنما ماء ببعض همذه البلاد ؟ فارتحلوا ، وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها ، فلما انبعثت به انفجر ر تحت خفها عين ماء علن إن فكبّر عبدالمطلب ، وكبّر أصحابه ، وشربوا جميعاً ؛ ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلَّموا إلى الماء الرواء فقد سقانا الله ، فشربوا واستقوا وقالوا: قــد قُضي لك علينا ، الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هــو ١٠ الذي سقاك زمــزم ، فوالله لا نخاصمك فيهــا أبداً . فرجــع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة ، وخلوا بينه وبين زمرزم . قال : أخسبرنا خالد بن خداش ، حدثنا معتمر بن سليان التيمي ، قال : سمعت أبي يحدث عن أبي مِجلَز : إن عبد المطلب أتى في المنام فقيل له: احتفر ، فقال : أين ؟ فقيل له : مكان كذا وكذا ، فلم يحتفر ؛ فأتى فقيل له: احتفر عند الفرث عند النمل عند مجلس خزاعة ١٥ ونحوه ، فاحتفر فوجد غزالًا وسلَاحًا وأَظفارًا ، فقال قومه لما رأوا الغنيمة كأنهم يريدون أن يغازوه ، قال : فعند ذلك نذر لئن وُلد له عشرة لينحرن أحدهم ، فلما ولد له عشرة ، وأراد ذبح عبد الله ، منعته بنو زهرة وقالوا : أقرع بينه وبين كذا وكذا من الإبل ، وإنه أقرع ، فوقعت عليه سبع مرات وعلى الإبل مرة \_ قال : لا أدرى السبع عن أبي مجلز أم لا \_ ثم صار من أمره أن ترك ابنه ٢٠ ونحر الإبل. ثم رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمر ، قال: وكانت جرهم ، حين أحسبوا بالخروج من مكة ، دفنوا غزالين وسسبعة أسسياف قلعية وخمسة أدراع سموابع ، فاستخرجها عبد المطلب ــ وكان يتأله ويُعظم الظملم! والفجور ... فضرب الغزالين صفائح في وجــه الكعبة وكانا من ذهب ، وعلَّق الأُسياف على البابين ، يريد أن يحرز به خزانة الكعبة ، وجعل المفتاح والقُفل ٧٠ من ذهب . وأخسبرنا هشام بن محمد عن أبيسه ، عن أبي صالح ، عن ابن عبساس ، قال : كان الغزال لجرهم ، فلما حفر عبد المطلب زمزم استخرج الغزال وسيوفا قلعية ، فضرب عليها بالقداح مخرجت للكعبة ، فجعل صفائح الذهب على باب الكعبة ، فغندا عليه ثلاثة نفسر من قريش فسرقوه . قال : وأخسبرنا

هشام بن محمد بن السائب الكلى عن أبيه ، وعن عبد المجيد بن أبي عبس وأبي القسوم وغيرهم ، قالوا : وكان عبد المطلب أحسن قريش وجها ، وأمده جسا ، وأحلمه حلما ، وأجوده كفا ، وأبعد الناس من كل مُوبقة تفسد الرجال ، ولم يره ملك قط إلا أكرمه وشفّعه ، وكان سيد قريش حي هلك . فأتاه نفر من خزاعة فقالوا : نحن قوم متجاورون في الدار هلم فلنحالفك ، فأجابهم إلى ذلك ، وأقبل عبد المطلب في سبعة نفر من بني المطلب والأرقم ابن نضلة بن هاشم والضحاك وعمرو ابني أبي صيبي بن هاشم ، وكم يحضره أحد من بني عبد شمس ولا نوفل ، فلخلوا دار الندوة ، فتحالفوا فيها على التناصر والمواساة ، وكتبوا بينهم كتاباً ، وعلقوه في الكعبة . وقال عبد المطلب في ذلك :

سَأُوصى زَبَيْراً إِنْ تَوَافْتُ منيَّتِي بِإِمْسَاكِ مَا بَيْنَى وبين بنى عَمْرِو وأن يحفظ الحلف الذي سنَّ شيخُه ولا يُلحدن فيه بظلم ولا غهدر هُمُّ حفظوا الإِلَّ القديمَ وحَالَفُوا أَبَاكَ فَكَانُوا دون قومِكَ من فِهرِ قال: فأوصى عبد المطلب إلى ابنه الزبير بن عبد المطلب، وأوصى الزبير

إلى أبي طالب ، وأوصى أبو طالب إلى العباس بن عبد المطلب . قال : ١٥ أخبرنا هشام بن محمد بن السائب ، قال : حدثى محمد بن عبد الرحمن بن المشور بن مخسرمة الزهسرى ، عن الأنصسارى ، عن جده ، قال : كان عبد المطلب إذا ورد اليمن نزل على عظيم من عظماء حيثير ، فنزل عليسه مسرة من المَسر ، فوجد عنده رجلًا ن أهدل اليمن قد أمهدل له في العمسر وقد قرأ الكتب ، فقدال له ياعبد المطلب : تأذن لى ٢٠ أن أفتش مكانا منك ؟ قال : ليس كل مكان منى آذن لك في تفتيشه . قال : إنما هو منخراك . قال : فنظر إلى يار ، وهو الشعر في منخريه ، فقال : أرى بُبُوّة وأرى ملكا ، وأرى أحدَهما في بني زهسرة . فرجع عبد المطلب فتزوج هلة بنت وهب بن عبد مناف بن زهسرة ، وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهسرة ، فولدت محمدًا صلّع ، فجعل الله في بني ٢٥ عبد المطلب النبوة والخلافة ، والله أعلم حيث وضع ذلك . قال : أخسبرنا عبد المطلب النبوة والخلافة ، والله أعلم حيث وضع ذلك . قال : أخسبرنا هشام بن محمد ، قال : حدثني أني ، قال هشمام : وأخبرني رجل من أهمل المدينة ، عن جعفسر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخسرة عن أبيسه ، قالا :

كان أول من خَضَب بالوسِمة من قريش بمكة عبد المطلب بن هاشم ، فكان إذا ورد اليمن نزل على عظم من عظماء حمير ، فقسال له : ياعبسد المطلب ، هــل لك أن تغير هذا البيــاض فتعود شاباً ؟ قال ؛ ذاك إليــك ، قال ؛ فأمر به فخُضب بحناء ، ثم عَلَى بالوسمة ، فقال له عبد المطلب : زودنا من هذا ، فزوده فأكثر ، فدخل مكة ليلًا ، ثم خسرج عليهم بالغداة كأن شعره حلك الغسراب ، فقسالت له نتيلة بنت جنساب بن كليب أم العبساس بن عبد المطلب : ياشيبة الحمد ، لو دام هذا لك كان حسناً ، فقال عبد المطلب 1 لو دام لى هسذا السواد حمدته فكان بديلاً من شبابٍ قد انصرم تمتعت منسه والحيساة قصيرة ولابد من موت نتيلة أو هسرم وماذا الذي يُجدى على المرء خفضه ونعمته يوماً إذا عرشه انهدم فموت جهيز عاجل لا شوَى له أحب إلى من مقالهُم حسكم قال: فخضب أهل مكة بالسواد. قال: وأخسيرنا هشام بن محمد بن السائب الكلى عن أبيه ، قال : أخسبرى رجل من بنى كنانة يقال له ابن أبي صالح ، ورجل من أهـل الرقة مولى لبني أسد \_ وكان عالماً \_ قالا : تنافر عبد ١٥ المطلب بن هاشم وحرب ،بن أُميَّة إلى النجاشي الحسشيُ ﴿، فأَبَى أَن ينفِّرَ بينهما ، فجعسلا بينهما نفيسل بن عبد العرى بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عــدى بن كعب ؛ فقال لحرب : يا أبا عمرو ، أتنافر رجلًا هو أطول منك قامة ، وأعظم منك هامة ، وأوسم منك وسامة ، وأقل منك لامة ، وأكثر منسك ولداً ، وأجزل مسك صفدا ، وأطول منك مذودًا ؟ فنفُسره عليه ؛ فقال حرب 1 ٧٠ إن من انتكاس الزمان أن جعلساك حكمًا . قال : وأخسبرنا هشام بن محمد عن أبيه ، قال : كان عبد المطلب ندعاً لحرب بن أمية حيى تنافرا إلى نُفيل بن عبسد العسرى : جسد عمسر بن الخطاب ، فلمسا نفسر نفيسل عبد المطلب تفرقا فصار حيرب ندعياً لعبد الله بن جدءان . قال : أخيبرنا هشيام بن محمد عن أبى مسكين ، قال : كان لمبد المطلب بن هاشم ماء بالطائف يقال له ذو الهرم ، ٢٥ وكان في يدى ثقيف دهسرا ، ثم طلبسه عبسد المطلب منهم ، فأبوا عليه ، وكان صاحب أمر ثقيف جندب بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف ، فأبي عليه وخاصمه فيه ، فدعاهما

ذلك إلى المنافسره إلى الكاهن العمدري ـ وكان يقال له عسرى سلمة ، وكان بالشام ـ

فتنافسرا على إبل سموها ، فخرج عبد المطلب فى نفسر من قريش ومعسه ابنسه الحسارث ـ ولا ولد له يومشذ غيره ـ وخسرج جندب فى نفر من ثقيف . فنفد ما عبد المطلب وأصحابه ، فطلبوا إلى الثقفيين أن يسقوهم فأبوا ، ففجسر الله لهم عيناً من تحت جسران بعير عبد المطلب ، فحمد الله عز وجل ، وعلم أن ذلك منسه ، فشربوا ريم وحملوا حاجتهم ، ونفد ما الثقفيين ، فبعثوا إلى عبد المطلب عسمة فشربوا ريم وأتوا الكاهن ، فنفر عبد المطلب عليهم ا فأخذ عبد المطلب الإبل فنحرها ، وأخسذ ذا الهرم ورجع ، وقد فضله عليه ، وفضل قومه على قومه .

#### ذكر ندر عبد المطلب أن ينحر أبنه

قال : أخسبرنا محمد بن عمسر بن واقسد الأسلمي ، حدثنا محمد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن قَبيصَه بن ذؤيب ، عن ابن عباس ؛ قال الواقدى : وحدثنا ١٠ أبو بكر بن أبي سبرة ، عن شيبة بن نصاح ، عن الأعرج ، عن محمد بن ربيعة ابن الحارث وغيرهم ، قالوا : لما رأى عبد المطلب قلة أعوانه في حفر زمزم ، وإنما كان يحفسر وحمده وابنمه الحارث هو بكره ، نذر لئن أكمل الله له عشرة ذكور حتى يراهم ، أن يذبح أحدهم ، فلما تكاملوا عشرة .. فهم : الحارث ، والزبير ، وأبو طالب ، وعبد الله ، وحمزة ، وأبولهب ، والغيداق ، والمقوم ، وضرار ، والعباس – ١٥ جمعهم ثم أخبرهم بنذره ، ودعاهم إلى الوفاء الله به ، فما اختلف عليه منهم أحد وقالوا: أونِ بنذرك ، وافعل ما شئت ؛ فقال: ليكتب كل رجل منكم اسمه في قدحه ، ففعلوا . فدخل عبد المطلب في جوف الكعبة ، وقال للسادن : اضرب بقداحهم ، فضرب ، فخرج قدح عبد الله أولها \_ وكان عبد المطلب يحبه \_ فأخذ بيده يقوده إلى المذبح ومعه المدية ، فبكي بنات عبد المطلب ــ وكن قياماً ــ وقالت ٧٠ إحداهن لأبيها: أعـذر فيـه بأن تضرب في إبلك السوائم الى في الحرم ، فقـال للسادن : اضرب عليه بالقداح وعلى عشر من الابل ـ وكانت الدية يومئه عشرًا من الابل ـ فضرب ، فخرج القدح على عبد الله ، فجعل يزيد عشرًا عشرًا ، كل ذلك يخرج القدر على عبد الله حتى كملت الماثة ، فضرب بالقداح ، فخسرج على الإبل ، فكبر عبد المطلب والنساس معسه ، واحتمل بنات عبد المطلب ٢٥ أخاهن عبد الله ، وقدم عبد المطلب الإبل فنحرها بين الصف والمروة . قال : أخسبرنا محمد بن عمسر ، قال : حسدتني سعيد بن مسلم ، عن يعلى

ابن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباسي ، قال ؛ لما تحرها عبد المطلب حَلَّى بينها وبين كل من وردها من إنسى أو سبع أو طائر ، لا يلب عنها أحمداً ، ولم يأكل منهما هو ولا أحمد من ولده شيئا . قال ؛ أخسبرنا محمد ابن عمسر ، قال : حسد ثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ه قال 1 كانت الدية يومئذ عشرًا من الإبل ، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل، وأقرها رمول الله صلّعم على ما كانت عليسه . قال : أخسبرنا هشسام بن محمسد بن السائب الكلبي ، قال : حدثني الوليد بن عبد الله بن جُميع الزهرى ، عن ابن لعبد الرحمن بن موهب بن رباح الأشعرى ، حليف بني زهرة ، عن أبيد، ١٠ قال : حدثني مخرمة بن نوفل الزهرى ، قال ؛ سمعت أى رُقَيقة بنت أنى صيفى ابن هاشم بن عبد منساف تحدث ـ وكانت لدة عبسد المطلب ـ قالت ١ تتابعت على قريش سنون ذهبن بالأموال ، وأشفين على الأنفس ، قالت ؛ فسمعت قائلًا يقسول في المنسام ؛ يامعشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم ، وهسذا إبان خروجه ، وبه يأتيكم الحيها والخصب ؛ فانظروا رجلًا من أوسطكم نعساً طُوالا ١٥ عظامًا ، أبيض مقرون الحاجبين ، أهدب الأشفار جعدًا ، سهل الخدين رقيق العرئين ؛ فليخرج هسو وجميع ولده ، وليخرج منكم من كل بطن رجل ، فتطَّهروا وتطيبوا ، ثم استلموا الركن ، ثم ارقوا رأس أبي قبيس ، ثم يتقدم هذا الرجل فيستستى وتؤمنون فإنكم ستسقون . فأصبحت فقصت روياها عليهم . فنظروا فوجدوا هذه الصفة صفة عبد المطلب ، فاجتمعوا إليسه ، وخرج من كل بطن ٧٠ منهم رجل ففعلوا ما أمرتهم به ، ثم علوا على أبي قبيس ، ومعهم النبي صلّعم وهو غلام ، فتقدم عبد المطلب وقال : لاهُم ، هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك ، وإماؤك وبنات إماثك ، وقد نزل بنا ما نسرى ، وتتسابعت علينسا هذه السنون فلهبت بالظلف والخف، وأشفت على الأنفس؛ فاذهب عنا الجدب؛ وائتنا بالحيا والخصب ؟ فما برحوا حتى سالت الأودية ، وبرسول الله صلَّم سقوا ، فقالت رقيقــة بنت ٧٥ أبي صيني بن هاشم بن عبد مناف ؛

وقد فقسدنا الحيسا واجلوَّذ المطر دَانِ فعاشت به الأَنعامُ والشجر، وخيرٍ من بشرت يومًا به مُضَر

بشسيبة الحمد أمنى الله بلدتنا فجساد بالمساء جَوْنِي له مَسبَلُ مَنسا من الله بالمسونِ طائرُه

مُهِيسَارَكِ الأمسر يُسِتَسَنَّي الغمامُ به ما في الأثنام له عِدْلُ ولا خطسر قال : أخسبرنا محمد بن عمسر بن واقسد الأسلمي ، حدثنسا عبد الله بن عيّان بن أن سليان من أبيسه ، قال : وسلائيسا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيسه ، قال : وجدالنسا عبد الله بن عمسرو بن زهسير الكعبى ، عن أبي مالك الخبيرى ، عن عطاء بن يسار ، قال : وحدثنسا محمد بن سعيد الثقفي ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عُدَّم ، عن عسه أبه رزين العقيلي ، قال ؛ وحدثنا سعيد بن مسلم ، عن عبد الله بن كثير ، عن معساعد عن ابن عيساس ، دخسل حسديث بعضهم في حسديت بعض ، قالوا : كان النجاشي قد وجسه أرياط أبا أصنح في أربعــة آلاف إلى اليمن ، فأداخهما وظلم عليها ، فأعطى الملوك واستدل الفقراء ، فقسام رجل من العيشة ، يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ، ١٠ قدعا إلى طاعته ، فأجابوه ، فلتسل أرياط وغلب على اليمن ، فسرأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحج إلى بيت الله العوام ، فسأل: أين يذهب الناس ؟ فقال 1 يحجون إلى بهت الله عكة ، قال : مم هو ؟ قالوا ؛ من سجارة ، قال : وما كسوته ؟ قالوا ١ ما ينائى من ها هذا الوصائل ، قال : والمسيح الأينين لكم خيراً منسه . فبنى لهم بيتماً عمله بالرخام الأبيض والأحمس والأصفسر والأسود، وحلاه بالذهب والفضة ١٥ وحفيه بالجوهس ، وجعل له أبوابا علها صفائح الذهب ومسامير الذهب وفصل بيئها بالجوهسر، وجعسل فيهسا ياقوتة حصراة عظيمة ، وسعل له حنجابا ، وكان يوقد فيه بالمندلي ، ويلطخ جدره بالمسك فيسسود حتى يعيب الجوهر ، وأمر الساس فحجوه ، فحجه كثير من قبائل العمرب سنين ، ومكث فيسه رجال يتعبسدون ويتماُّلهون ونسكوا له ، وكان نفيــل البختعمي يُورْضُ له ما يكره ، فأمهل . قلما كنان ٣٠ ليلة من الليسالي لم ير أحسدا يتحرك ، فقسام فجساء بعسلرة فلطخ جسا قبلته ، وجمع جيفًا فألقاها فيسه وفأخبر أبرهسة بذلك ، فغضب غضبًا شديداً ، وقال : إنسا فعلت هذا العسرب غضبًا لبينهم ، الأنقضنه حجسرا حجسرا . وكتب إلى النجأشي يخبره بذلك ، ويسأله أن يبعث إليسه بفيله محمود - وكان فيسلّا لم يو مثله في الأرض عظماً وجسماً وقسوة - فبعث به إليه . فلمسا قسدم عليسه الفيسل ، صاد ٣٠ أبرهنة بالنساس ومعبه ملك جبيبر ونقيل بن حبيب الخنعبي ، قلما دنا من الحرم أمر أصحاب بالغارة على نَهُم الناس ، فأصابوا إبلًا لعبد المطلب ، وكان نفيسل صِلْيَقُسًا لَعِبِدِ المطلبِ فكلمه في إبله ، فكلم نفيسل أبرهمة فقسال ؛ أيهما الملك قبد

أتاك سيد العرب وأفضلهم وأعظمهم شرفاً ، يحمل على الجياد ، ويعطى الأموال ، ويطعم ما هبت الربح ؛ فأدخله على أبرهة ، فقال له : حاجتك ؟ قال : ترد على إبلى ، قال ! ما أرى ما بلغى عنك إلا الغسرور ، وقد ظننت أنك تكلمى فى بيتكم همذا الذى همو شرفكم ! قال عبد المطلب ! اردد على إبلى ودونك والبيت ، فإن له ربا سيمنعه ؛ فأمسر برد إبله عليه ، فلمما قبضها قلدها النعال ، وأشعرها وجعلها هذياً ، وبثها في الحسرم لكى يصاب منها تي فبغضب رب الحسرم ، وأوفى عبد المطلب على حراء ومعه عمسرو بن عائذ بن عمسران بن مخزوم ومطعم بن عدى وأبو مسعود الثقنى ، فقال عبد المطلب :

لأهُمَّ إِن المرء عنعُ رَحَله فامنسع حسلالكُ لا يَغلِبنُ صليبُهم ومِحالهم غَسدوًا محسالكُ إِن كنت تاركهم وقبلتنا فَأَمْر سا بدا لسك

قال: فأقبلت الطير من البحر أبابيل ، مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه ، وحجر في منقاره ، فقذفت الحجارة عليهم لا تصيب شميثاً إلا هشمته وإلا نفط. ذاك الموضع ، فكان ذلك أول ما كان الجُدرى والحصبة والأشجار ١٥ المرة ، فأهمدتهم الحجارة ، وبعث الله سيلًا أُتيًّا فذهب مهم فألقاهم في البحر. قال ٤ وولَى أبرهـة ومن بني معـه هُرُاباً ، فجعل أبرهة يسقط عضِواً عضوا ، وأما محمود الفيسل - فيل النجاشي - فربض ولم يشجع على الحسرم فنجا ، وأما الفيل الآخر فشجع فحصب ، ويقال كانت ثلاثة عشر فيالا . ونزل عبد المطلب من حسراء، فأقبسل عليه رجلان من الحبشة فقبلا رأسه وقالا له: أنت كنت أعلم . قال ؛ أخسبرنا هشام بن محمد بن السمائب الكلى عن أبيسه ، قال : ولد عبد المطلب بن هاشم بن عبد منساف اثنى عشر رجلا ، وست نسسوة 1 الحسارث وهمه أكبر ولده ، وبه كان يكني ، ومات في حيساة أبيسه ، وأمسه صفية بنت جنيدب بن حجير بن زباب بن حبيب بن سُواءه بن عامر بن صعصعة ، وعبد الله أبا رسول الله صلَّعم، والزبير وكان شاعراً شريفاً، واليه أوصى عبد المطلبُ ۲۵ وأبا طالب ، واسمه عبد مناف ، وعبد الكعبة مات ولم يعقب ، وأم حكم وهي البيضساء ، وعاتكة ، وبرة ، وأميمة ، وأروى ؛ وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عمسران بن مُخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ، وحميزة وهو أسد الله

وأسسد رسوله ، شهد بدرا واستشهد يوم أحسد ، والمقوم ، وحجلًا ، واسمه للعيوة ،

**T** •

وصفيسة ؛ وأمهم هالة بنت وُهيب بن عبد منساف بن زُهسرة بن كلاب ، وأمهسا العيسلة بنت المطلب بن عبد منساف بن قصى . والعباس وكان شريفاً عاقلا مهيباً ، وضرارًا وكان من فتيسان قريش جمالًا ومسخاء ، ومات أيام أوحى الله إلى النبي صلَّم ، ولا عقب له . وقُمْ بن عبد المطلب لا عقب له ؛ وأمهم نُتيسلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر ، وهو ٥ الضحيان بن سمعد بن الخررج بن تم الله بن النمر بن قاسط بن هنب ابن أفصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معسد ابن عدنان . وأبا لهب بن عبد المطلب ، واسمه عبد العرى ، ويكني أبا عتبة ، كنَّاه عبد المطلب أبا لهب لحسنه وجماله ، وكان جدواداً ؛ وأمد لُبني بنت هاجر بن عبد منساف بن ضاطر بن خبشية بن سلول بن كعب بن عمسرو ١٠ من خزاعـة ، وأمهـا هند بنت عمدرو بن كعب بن مسعد بن تيم بن مدة ، وأمها السوداء بنت زهرة بن كلاب . والغيسداق بن عبد المطلب ، واسمه مصعب ، وأمه ممنعة بنت عمرو بن مالك بن مؤمل بن سويد بن أسعد ابن مشنوء بن عبسد بن حبتر بن عسدی بن سلول بن کعب بن عمسرو من خزاعــة ، وأخــوه لأمـه عــوف بن عبـد عوف بن عبد بن الحــارث بن زهرة ، ١٥ أبو عبسد الرحمن بن عسوف . قال الكلبي : فسلم يكن في العسرب بنو أب مشل بني عبد المطلب أشرف منهم ولا أجسم ، شُمَّ العسرانين ، تشرب أنوفهم قبسل شفاههم . وقال فيهم قُمرة بن حجل بن عبد المطلب :

> والقرم غَيْداقاً تُعُدُ جُحاجِحاً والحارثُ الفياضَ وَلَيْ مَاجِداً ـ

اعدُدْ ضراراً إِن عددت فتي ندًى والليث حمزة واعدد العباسا واعدد زُبيرا والمقوم بعده والصّنم حَجّلاً والفتى الرأآسا وأبا عُتَيبة فاعدُدنَه ثامِنا والقِرْمَ عبد مناف والجساسا سَادوا على رغم العدو النَّاسَا أيام نازعه الهمام الكاسا مَا في الأنام عُمومةً كعمومني خيراً ولا كأناسِنا أنَّاسِا

قال : فالعقب من بني عبد المطلب للعباس وأبي طالب والحدارث وأبي لهب، ٧٠ وقد كان لحمزة والمقوم والزبير وحجل ، بني عبد المطلب ، أولاد لأصلابهم فهلكوا ، والباقون لم بعقبوا ، وكان العدد من بي هاشم في بني الحسارث ، ثم تحول إلى بني أبي طالب ، ثم صار في بني العساس .

## ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أم رسول الله عليه السلام

قال: حدثنا محمد بن عمسر بن واقسد الأسلمى ، قال : حدثنى عبد الله بن جعفسر الزهسرى ، عن عمته أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها ، قال : وحدثنى عمسر بن محمد بن على بن أبى طالب ، عن يحيى بن شبيل ، عن أبى جعفسر محمد بن على بن الحسين ، قالا : كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن مناف بن وهسرة ، فمشى إليسه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بابنه عبد الله بن عبد المطلب ، أبى رسول الله صلّم ، فخطب عليه قصى بابنه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب ، فزوجها عبد الله بن عبد المطلب ، وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وهيب على نفسه ، فزوجه أبياها ؛ فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم ، وتزوج عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب ، فكان حمسزة بن عبد المطلب ، فكان حمسزة عم رسول الله صلّم في النسب ، وأخاه من الرضاعة . قال : أخسرنا هشام بن محمد بن السائب الكلي عن أبيه ، وعن أبي الفياض عندها ثلاثا ، وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها . الخنعمى ، قالا : لما تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أقسام عندها ثلاثا ، وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها .

## ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب

وقد اختلف علينا فيها ، فمنهم من يقول: كانت قتيلة بنت نوفل بن ٢٠ أسد بن عبد العزى بن قصى أخت ورقة بن نوفل ، ومنهم من يقول: كانت فاطمة بنت مُسر" الخثعمية . قال: أخسبرنا محمد بن عمسر بن واقد الأسلمى ، قال: حسد ثنى محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى ، عن الزهرى ، عن عروة ، قال ؛ وحد ثنا عُبيد الله بن محمد بن صفوان عن أبيسه ، وحد ثنا إسحاق بن عبيد الله ، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطم ، قالوا جميعاً : هى عبيلة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل ، وكانت تنظر وتعتاف ، فمر جا عبد الله بن عبد المطلب ، فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه ، فأنى وقال ٤ الله بن عبد المطلب ، فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه ، فأنى وقال ٤

حى آتيك . وخسرج سريعاً حى دخيل على آمنة بنت وهب فوقع عليها ، فحملت برسول الله صلّم ، ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى المسرأة فوجدها تنظره ، فقيال : هل لك فى الذى عرضت على ؟ فقيالت ، لا ، مردت وفى وجهك نور ساطع ، ثم رجعت وليس فيه ذلك النور . وقال بعضهم : قالت : مورث وبين عينيك غيرة مشيل غيرة القرس ، ورجعت وليس هى فى وجهيك . قال : أخيرنا هشيام بن محمد بن السائب الكلى عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : أن المرأة التى عرضت على عبد الله بن عبد الطلب ما عرضت امسرأة من بنى أسيد بن عبد العيزى ، وهى أخت ورقة بن نوفيل . قال : وأخبرنا هشيام بن محمد بن السائب الكلى ، عن أبى الفياض الخثعمى ، قال : وأخبرنا هشيام بن محمد بن السائب الكلى ، عن أبى الفياض الخثعمى ، قال : مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثع يقيال لها فاطمة بنت • الله : مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثع يقيال لها فاطمة بنت • المسرب قريش يتحدثون إليها سرقرأت نور النبوة فى وجه عبد الله فقالت : هيل لك أن تقع على وأعطيك مائة من الإبل ؟ يافي من أنت ؟ فأخبرها . قالت : هيل لك أن تقع على وأعطيك مائة من الإبل ؟

فنظر إليها وقال: أمَّا الحرامُ فالمماتُ دونَه والحِل لا حلْ فأستبينَمه الحرامُ فلماتُ دونَه والحِل لا حلْ فأستبينَمه فكيف بالأَمر الَّذي تَنْوينَه؟

ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب فكان معها، ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه ، فأقبل إليها فلم ير منها من الاقبال عليه آخراً كما رآه منها أولا ، فقال : هل لك فيا قلت لى ؟ فقالت : قد كان ذلك مرة فاليوم لا ، فذهبت مشلا . وقالت : أى شيء صنعت بعدى ؟ قال : وقعت على زوجتى ٧٠ آمنة بنت وهب . قالت : إنى والله لست بصاحبة ريبة ، ولكنى رأيت نور النبوة في وجهك ، فأردت أن يكون ذلك في ، وأبى الله إلا أن يجعمه حيث جعمله . وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله بن عبد المطلب وتأبيمه عليها ، فذكروا ذلك لهما فأنشأت تقول :

إنى رأيتُ مَخيسلة عَرضت فَنسلاً لأت بحنساتِم القَطْرِ اللهُ فلمائِها نور يضى الله مَا حوله كإضاءة الفجسر ورأبتُ شَرَفًا أَبُوء به ما كل قادح زَنْدِه يُودِى لله مَا رَفْدِه يُودِى لله مَا كل قادح زَنْدِه يُودِى لله مَا نَوْبِيك ما استلبت وما تَكرى

وقالت أيضاً:

بنى هاشم قد غادرت من أُخيكم أُمَيْنَا أُمَيْنَا إِذَ للباه يعتلجان كمسا غادر المصباح بعسد خبوه فتسائِلُ قلد مِيثَتُ له بدِهسان وما كلُّ ما يحوى الفتى من تِلادِه بحرم ولا مَا فاته لتسوَانِ فأَجمِسلْ إذا طالبتَ أمسرًا فإنه سيكفيكه جَسدًان يصطرعان سيكفيكه إمَّا يَدَ مُقْفَعِلَسةً وإمَّا يدُ مبسوطَةٌ ببنَانٍ ولما قضت منسه أُمَيْنَة ما قضت نُبا بصرى عنه وكلُّ لساني

قال : وأخسبرنا وهب بن جرير بن حازم = حدثنا ألى ، قال : سمعت أبا يزيد الملنى قال : نبئت أن عبد الله ، أبا رسول الله صلَّعم ، أتى على امرأة من ختم ، قرأت ١٠ بين عينيه نورًا ساطعاً إلى الساءِ ، فقالت : همل لك في ؟ قال : نعم حتى أرمى الجمسرة . فانطلق فرمى الجمسرة ، ثم أتى امسرأته آمنة بنت وهب ، ثم ذكر \_ يعنى الخثعمية - فأتاها ، فقالت : هل أتيت امرأة بعدى ؟ قال : نعم ، امرأتي آمنة بنت وهب ، قالت : فسلا حاجة لى فيسك ، إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى الساء، فلما وقعت عليهما ذهب ، فأخبِرُها أنهما قد حملت خير أهل الأرض. ذكر حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا

قال : أخسبرنا محمسد بن عمسر بن واقسد الأسلمي ، قال : حدثني على بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن أبيه عن عمته ، قالت : كنا نسمع أن رسول الله صلّعم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول ؟ ما شعرت أنى حملت به ، ولا وجــدت له ثقلة كما تجـد النساء ، إلا أنى قــد ٧٠ أنكرت رفع حيضي ، ورعما كانت ترفعي وتعمود ، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان ، فقسال : هل شعرت أنك حملت ؟ فكأنى أقول : ما أدرى ؟ فقال : إنك قد حملتِ بسيد هذه الأمسة ونبيها ، وذلك يوم الاثنين ، قالت : فكان ذلك عما يقن عنسدى الحمل ؛ ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادنى ، أتانى ذلك الآتى فقال : قولى أعيله بالواحمد الصمد من شر كل حاسد ، قالت : فكنت أقول ذلك ، فذكرت ٧٥ ذلك لنسائى ، فقلن لى : تعلق حديداً في عضديك وفي عنقك ، قالت : ففعلت ، قالت: فلم يكن تُرك على إلا أياماً فأجده قد قطع ، فكنت لا أتعلقه . قال : وأخبرنا محمد بن عمر بن واقد ، قال : حدثني محمد بن عبد الله ،

عن الزهرى ، قال : قالت آمنة : لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته .
قال : أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي الحدثنا همام بن يحيى ، عن إسحاق
ابن عبد الله ، قال : قالت أم النبي صلّعم : قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقل
منه . قال : قال محمد بن عمر الأسلمي : وهذا مما لا يعرف عندنا ولا
عند أهل العلم ، لم تلد آمنة بنت وهب ، ولا عبد الله بن عبد المطلب المعنير رسول الله صلّع . قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثني قبس
مولى عبد الواحد ، عن سالم ، عن أبي جعفر محمد بن على اقال : أمرت
آمنة ، وهي حامل برسول الله صلّع ، أن تسميه أحمد .

## ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب

قال: أُخــبرنا محمـد بن عمـر بن واقد الأُسلمي ، حدثنــا موسى بن عبيدة ١٠ الربدي ، عن محمد بن كعب ، قال : وحدثنسا سعيد بن أبي زيد ، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، قالا : خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غيزة ، في عير من عيرات قريش يحملون تجارات ، ففرغوا من تجاراتهم ، ثم انصرفوا فمروا بالمدينة ، وعبد الله بن عبد المطلب يومئـذ مريض ، فقــال : أنا أتخلف عند أخوالي بني عدى بن النجار . فأقام عندهم مريضاً شهراً ، ومضى ١٥ أصحابه فقدموا مكة ، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله ، فقالوا: خلفنهاه عنهد أخراله بني عــدى بن النجـار وهـو مريض . فبعث إليــه عبــد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قسد توفى ودفن في دار النابغسة ـ وهـ و رجـل من بني عمدى بن النجار له في الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يسارك ، وأخميره أَخواله عمرضه وبقيامهم عليه وما ولوا من أمره ، وأنهم قبروه . فرجع إلى أبيه ٢٠ فأخيره ، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا ، ورسمول الله صلَّعم يومشـذ حمل ، ولعبــد الله يـوم تـوفى خمس وعشرون سنة . محمل بن عمر الواقدي : هذا هو أُثبت الأُقاويل والرواية في وفاة عبد الله ابن عبد المطلب وسنه عنسدنا . قال : وأخسبرنا محمد بن عمر ، حدثني معمر عن الزهري، قال: بعث عبد المطلب عبد الله إلى المدينة بمنار له تمرأ ، ٢٥ فمات . قال محمد بن عمر : والأول أثبت . قال أبو عبد الله محمد ابن سعد: وقد روى لنا في وفاته وجه آخير . قال: أخيرنا هشام بن محمد بن السائب الكلي ، عن أبيسه وعن عُسوانة بن الحكم ، قالا : توفي عهسد الله بن عيد المطلب بعيد ما أتى على رسيول الله صلَّم ثمانية وعشرون شهراً ، ويقال سبعة أشهر . قال محمد بن سعد : والأول أثبت ، أنه توفى ورسول الله صلَّم حسل . قال : أخسبرنا محمد بن عمسر بن واقد الأسلمي ، • قال : ترك عبد الله بن عبد المطلب أم أين ، وخمسة أجمال أوارك \_ يعنى

تَأْكُلُ الأَرَاكُ ــ وقطعــة غم ، فورث ذلك رسول الله صلَّعم ، فكانت أم أيمن تحضنه إسمها بركة , وقالت آمنسة بنت وهب ترثى زوجها عبد الله بن عبد المطلب 1

عفَسا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدًا خارجًا في الغماغم دعتمه المنايا دعموةً فأجامها وما تركت في الناس مثلَ ابن هاشم

عشمية راحسوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن يك غالته المنايا وريبها فقد كان مِعطاء كثير التراحم

## ذكر مولد رسول الله صلى أله عليه وسلم

قال : أخسبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، قال : حدثني أبو بكر بن جبيد الله بن أبي سبرة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن أبي 10 جعفس محمد بن على ، قال : ولد رسول الله صلَّعم يوم الاثنين لعشسر ليسال خلون من شسهر ربيسع الأول ، وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك للنصف من المجرم ، قبين الفيل وبين مولد رسول الله صلَّع خمس وخمسون ليلة .

قال : وأخسبرنا محمد بن عمر ، قال : كان أبو معشر نجيح المدنى يقول : ولد رمبول الله صلَّعم يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول . قال : ٧٠ أخميرنا محمد بن معاوية النيسابورى ، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران ، من حنش الصنعاني ، عن ابن عبساس ، قال : ولد نبيلكم يوم الاثنين . قال: أخسبرنا محمد ابن عمر ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الله ابن علقمة بن الفغواء؛ قال: وحدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عيسي ابن طلحة ، عن ابن عباس ، قال : وحدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب ، ۲۰ وحدثنا محمد بن صالح ، عن عمسران بن مناح ؛ قال : وحدثنا قيس بن الربيع ، عن ابن إسحاق ، عن سعيد بن جبير ؛ قال ; وحدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ؛ عن اينسة أبي تجراة ؛ قال : وحمدتني حُكّم بن محمد عن أبهه ، عن

قيس بن مخرمة ، قالوا جميعا : ولد رسول الله صلَّعم عام الفيل . قال : أخبرنا يحيى بن معين ، حدثنا حجاج بن محمد ، حدثنا يونس بنأبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ولد رسول الله صلَّعم يوم الفيل ؛ يعى عام الفيل . قال : أخسبرنا محمد بن عمر ، حدثنا محمد بن عبد الله ابن مسلم عن الزهرى ، قال : وحدثنا موسى بن عبيدة ، عن أخيه ومحمد ٥ ابن كعب القرظي ، قال : وحدثنــا عبد الله بن جعفـــر الزهرى ، عن عمتـــه أم بكر بنت المسور عن أبيها ؟ قال : وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهم المدنى وزياد بن حشرج عن ألى وجـزة ؛ قال : وحدثنا معمـر عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد ؛ قال : وحدثنا طلحة بن عمسرو ، عن عطاء ، عن ابن عبساس ـ دخسل حديث بعضهم في حديث بعض ـ أن آمنــة بنت وهب قالت: لقد علقت ١٠ به - تعنى رسول الله صلّعم - فما وجدت له مشقة حتى وضعته ، فلما فصل منى خسرج معه نور أضاء له ما بين المشهوق إلى المغهرب ، ثم وقسع على الأرض معتمداً على يديه ، ثم أخد قبضة من تراب فقبضها ورفسع رأسه إلى السماء ؟ وقال بعضهم: وفع جائيساً على ركبتيم ، رافعا رأسمه إلى السماء ، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصّرُى . ١٥ قال : وأخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، حدثنا همام بن يحيى ، عن إسحاق ابن عبد الله ، أن أم النبي صلّعم قالت لما ولدنه : خرج من فرجي نور أضاءً له قصور الشمام ، فولدته نظيفاً ، ولدته كما يولد السخل ما به قذر ، ووقع إلى الأرض وهنو جالس على الأرض بينده . قال : أخسبرنا معناذ بن معناذ العنبرى ، قال : حدثنا ابن عون ، عن ابن القبطية ، في مولد النبي صلَّعم ، قال : ٧٠ قالت أمـه: رأيت كأن شهابا خرج منى أضاءت له الأرض. قال: وأخــبرنا عفان بن مسلم = حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب عن عكرمة ، أن رسول الله صلعم لمنا ولدته أمنه وضعته تحت برمة ، فانقلقت عنبه ؛ قالت : فنظرت إلينه فإذا هو قد شق بصره بنظر إلى الساء . قال : أخسبرنا عبد الوهساب ابن عطاء العجلي ، عن ثور بن يزيد ، عن أبي العجفاء ، عن النبي صلّعم ، ٧٥ قال : رأت أمى حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بُصْري . قال : أخسبرنا سسعد بن منصور ، حدتنا فرج بن فضالة ، عن لقمان بن عامر ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال : قال رسول الله صلَّعم : رأت أمي كأنه خرج منها نور

أضاءت منه قصور الشأم . قال : أخسبرنا الهيم بن خارجمة ، حدثنما يحبي ابن حمزة ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، أن النبي صلَّعم لما ولد وقع على كفيسه وركبتيم ، شاخصاً بصره إلى السماء . قال : أخسبرنا يونس بن عطاء المكى ، حدثنا الحكم بن أبان العدنى ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس بن عبد المطلب ، قال ; ولد النبي صلّع مختوناً مسرورًا ؛ قال ! وأعجب ذلك عبد المطلب وحظى عنده ، وقال : ليكونن لابني هـــذا شأن ؛ فكان له شأن . قال : أخسبرنا محمد بن عمسر بن واقد الأسلمي ، قال : حدثني على ابن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن أبيسه عن عمتسه ، قالت ، ولما ولدت آمنسة بنت وهب رسول الله صلَّعم أرسلت إلى عبسد المطلب " ١٠ فجماعه البشير ، وهو جالس في الحجر معه ولده ورجال من قومه ، فأخسبره أن آمنة ولدت غسلامًا ، فسسر ذلك عبد المطلب ، وقام هسو ومن كان معسه فدخسل طيها ، فأخبرته بكل ما رأت وما قيسل لهسا وما أمرت به ؛ قال : فأخسذه عبد المطلب فأدخله الكعبة ، وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه . فال : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي ، قال: وأخبرت أن عبد المطلب قال يومئذ 1 الحمد لله الذي أعطابي هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في المهد على الغلمان أعيده بالله دى الأركان حى أراه بالغ البنيسان أعيسدُه من شر ذى سنئان

من حاسد مضطرب العنان

# ذكر اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته

قال: أخسبرنا محمد بن إساعيل بن أنى فسديك المسدى " عن موسى بن يعقوب الزمعى ، عن سهل مولى عُثيمة ، أنه كان نصرانيا من أهل مريس ، وكان يقرأ الإنجيل ، فذكر أن صفة النبي صلّع في الإنجيل : وهو من ذرية إساعيل اسمه أحمد . قال: أخسبرنا محمد بن عصر بن واقد الأسلمي ، قال : حدثني قيس مسولي عبد الواحد ، عن سسالم ، عن أبي جعفر محمد بن على ، قال ؛ قيس مسولي عبد الواحد ، عن سسالم ، عن أبي جعفر محمد بن على ، قال ؛ أمسرت آمنة ، وهي حامل برسول الله صلّع ، أن تسميه أحمد . قال ؛ أخسيرنا أبو عامر العقدي \_ واسمه عبد الملك بن عمرو \_ حدثنا زهير بن محمد ، فن عبد الله بن محمد بن عفيل ، عن محمد بن على \_ يعني ابن الحنفية \_ أنه سمع حن عبد الله بن محمد بن عفي ابن الحنفية \_ أنه سمع

على بن أبى طالب عليه السلام يقول: قال رسول الله صلّم ؛ سميت أحمد .
قال: أخسبرنا عفسان بن مسلم ، حدثنسا حماد بن سلمة ، عن جعفسر بن أبى

وحشية ، عن نافع بن جبير من مطعم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلّعم يقول ٤ أنا محمد ، وأحمد ، والحاشر ، والماحي ، والخاتم ، والعاقب . قال : وأخبرنا

عفسان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمى ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن محبيش ، عن حذبفة قال : سمعت رسول الله صلّم يقول في سكة من سكك

المدينة : أن يحمد ، وأحمد ، والحاشر ، والمقنى ، ونبى الرحمة .

قال: أخسرنا محمد بن عبيد الطنافسي ، والفضل بن دكين أبو نعيم ، وكثير ابن هشام ، وهاشم بن القاسم الكناني ؛ قالوا : حدثنا المسعودي ، عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ، عن أبي موسى الأسعرى ، قال : سمى لنسا رسسول الله صلّم ، انفسه أساء ، منها ما حفظنا ، فقال : أنا محمد ، وأحمد ، والمقبى ، والحاشر ، وسى الرحمة ، والتوبة ، والملحمة . قال : أخسبرنا عبد الله بن نمير ، عن مالك بعي ابن معسول \_ عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن النبي صلّم قال : أنا محمد ، وأحمد ، أنا رسول المرحمة ، أنا رسول المرحمة ، أنا رسول المرحمة ، أنا رسول المرحمة ، أنا معن بن عيسى الأشجعي ، حدثنا ها بالجهاد ولم أبعث بالذراع . قال : أخسبرنا معن بن عيسى الأشجعي ، حدثنا ها

مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطع ، عن أبيه ، أن رسول الله صلّع قال: لى خمسة أساء : أنا محمد، وأحمد، وأنا الماحى عجو الله بى الكفر، وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدى، وأنا العاقب.

قال : أخسبرنا الفضل بن دكين ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن

محمد بن جبير بن مطم ، عن أبيه ، عن النبي صلّم ، عشله ، وزاد: وأنا العاقب ٢٠ الذي ليس بعده سي . قال: أخبرنا حجين بن المثني أبو عمسر صاحب اللؤلو ، حدثنا الليث بن سبعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سبعيد بيني ابن أبي هسلال ب عن عُتبه بن مسلم ، عن نافع بن جبير ، أنه دخل على عبسه الملك بن مروان ، فقال له : أتحصى أساء رسول الله صلّم التي كان جبير بيعي ابن مطع بيعدها ؟ قال : نع ، هن ست : محمد ، وأحمد ، وخاتم ، ٢٠ وحاشر ، وعاقب ، وماح ، فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيراً لكم بين يدى عذاب تديد ، وأما العاقب فإنه عقب الأنبيساء ، وأما الماحي فإن الله محا به سيئات من اتبعه . قال : أخسرنا أنس بن عيساض أبو ضعرة الليثي ، قال : حدثي

المساوش بن عبد الرحمن بن أن ذياب ، عن عطساء بن ميناه ، عن أبي هريرة قال ؛ قال وسول الله سلّم ؛ ياعباد الله ، انظروا كيف يصوف الله عنى شدمهم ولعنهم سريخي قريضًا سقالوا ؛ كيف يارسول الله ؟ قال : يشعبون مذعسا ويلعنون مذهبا ، وأنا محمد .

# ذكر كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : أنحسيرنا الفضيل بن دكين ، حدثنسا داود بن قيس قال : صبعت موسى ابن يساد ، سعن أبا هريرة يقول : إن وسول الله صلَّم قال : تُسموا باسمى ، ولا تُكنُّوا بكنيتي ، فإني أمَّا أبو القاسم . قال : أخسبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشميباني ، عن محمد بن عجملان عن أبيمه ، عن أبي عربرة قال : قال ١٠ رسول الله صلَّم ؛ لا تجمعوا اسبى وكنيني ، أنا أبو القاسم ، الله يعطى وأنا قال ؛ أعسبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أني أريس المدني ، عن سليان بن بلال ، عن شكلير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن اللبي عليمه السلام س في حمديث ذكره سر قال : ومحلوف أبي القاسم ، يعنى قال ؛ أخسيرنا عبد الوهاب بن عطاء السجيلي ، أخبيرنا حُميد الطويل ، ١٠ عن أنسى بن مالك ، أن النبي صلَّم كان بالبقيع ، فشادى رجل : يا أبا القاسم ، فالمتفدى إليه النبي ، فقال : لم أعنك ، فقال صلّم : سموا باسمى ، ولا تكتنوا قال : أخسيرنا محسد بن عبد الله الأسدى ، حدثنا سفيان عن منصور ، عن مسالم ، عن جابر قال ؛ ولد لرجيل من الأنصبار غلام فسياه محمداً ، فننسبت الأنصار وقالوا: حنى نستأمر النبي صلَّم ، فذكروا ذلك له ، فقال: قد ٧٠ أحسنت الأنصار ، ثم قال: تسموا باسمي ، ولا تكتنوا بكنيني ، فإنما أنا أبو القاسم ، أقسم بيشكم . قال : أخسبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : سئل سعيد بن أن مسروبة عن الرجسل يكنى بابي القاسم؟ فأحسبرنا عن قسادة ، عن سليان اليشكرى ، عن جابر بن عبيد الله ، أن رجيلًا من الأنصار اكتنى بيأبي القاسم ، فقالت الأتصار : ماكنا لنُكنيك بهما حي نسأل رسول الله صلَّم عن ذلك ، ٢٠ فذكروا ذلك لرسول الله صلَّم ، فقال : تسموا باسمى ، ولا تكتنوا بكنيس . قال مسعید 1 و کان قصادة یکره أن یکنی الرجل بأبی القاسم وإن لم یکن است قال ؛ أخيرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا إسرائيل ، عن عبد الكريم

الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصارى قال : قال النبي عليه السلام ! لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى . قال ! أخبرنا موسى بن داود الضبى ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة ، أن النبي صلّم قال : لا تسموا باسمى وتكتنوا بكنيتى ؛ مي أن يجمع بين الاسم والكنية .

قال: أخسبرنا قتيبة بن سعيد البلخى ، حدثنا بكر بن مضر ، عن ابن عجلان ه عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلّع قال : لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى . قال : أخسبرنا عبد الله بن صالح بن مسلم العِجلى ، أخبرنا إسرائيل عن ثوير ، عن مجاهد قال : قال رسول الله صلّع : تسموا باسمى ، ولا تكننوا بكنيتى .

# ذكر من ارضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميه حوته وأخواته من الرضاعة

1.

قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، قال: حدثني موسى بن شيبة ، عن عيرة بنت أبى تجراة شيبة ، عن عيرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك ، عن برة بنت أبى تجراة قالت: أول من أرضع رسبول الله صلعم ثويبة ، بلبن ابن لها يقال له مسروح ، أيامًا قبل أن تقدم حليمة ، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد ١٥ المطلب ، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوى . قال: وأخسبرنا محمد بن عمر ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور ، عن ابن عباس قال: كانت ثويبة ، مولاة أبى لهب ، قد أرضعت رسول الله صلعم أيامًا قبل أن تقدم حليمة ، وأرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد معمد ، فكان أخاد من الرضاعة . قال: أخسبرنا محمد بن عمر ، عن معمر ، ١٠ عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير : أن ثويبة كان أبو لهب أعتقها ، فأرضعت رسول عن الله صلعم . فلما مات أبو لهب ، رآه بعض أهله في النوم بشر جيبة ، فقال : ماذا القيت ؟ قال أبو لهب : لم نذق بعد كم رخاء ، غيير أنى سيقيت في هده بعتاقني تويبة ، وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع .

قال : وأخبرنا محمد بن عمر ، عن غير واحد بن أهل العلم ، قالوا : وكان ٢٥ رسول الله صلّع يصلها وهو ممكة ، وكانت خديجة نكرمها وهي يومئذ مملوكة ، وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها ، فأبي أبو لهب ، فلما هاجمر رسول الله صلّعم إلى المدينة أعتقها أبو لهب ، وكان رسول الله صلّعم يبعث إليها بصلة وكسوة ، حتى جاءه خبرها أنها قد توفيت سنة سبع مرجعه من خيبر ، فقال : ما فعل ابنها مسروح ؟ فقيل مات قبلها ، ولم يبق من قرابتها أحد .

قال: أخبرنا محمد بن عمر ، عن ابراهيم بن عباس ، عن القامم بن عباس فكان وسول الله صلّم بعد أن هاجر يسأل عن ثويبة ، فكان يبعث إليها بالصلة والكسوة ، حتى جاءه خبرها أنها قد ماتت ، فسأل : من بق من قرابتها ؟ قالوا : لا أحد . قال : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلّم ؛ حمزة بن عبد المطلب أخى من الرضاعة . قال : أخبرنا محمد بن عمر ،

۱۰ حدثی عمر بن سعید بن أبی حسین ، عن ابن أبی مُلیکة قال : کان حمزة ابن عبد المطلب رضیع رسول الله صلّع ، أرضعتهما امرأة من العرب ، کان حمزة مسترضعاً له عند قوم من ببی سعد بن بکر ، وکانت أم حمزة قد أرضعت رسول الله صلّع یوماً وهو عند أمه حلیمة . قال : أخسبرنا خالد بن خداش ، حدثنا عبد الله بن وهب المصری ، عن مخرمة بن بُکیر ، عن أبیه ،

10 قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم \_يعبى أخاه \_ الزهرى يقول: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت أم سلمة زوج النبى صلّعم قالت: قيل له: أين أنت يارسول الله من ابنة حمزة ، أو قيل له: ألا تخطب ابنة حمزة ؟ قال: إن حمزة أخى من الرضاعة .

قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، حدثنا همام بن يحبي ، حدثنا فتادة عن جابر بن زيد دولا عن ابن عباس ، أن رسول الله صلّع أريد على ابنة حمزة ، فقال : إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإنها لا تحل لى ، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم سن النسب . قال : أخبرنا إساعيل بن ابراهيم الأسدى ، عن على بن ريد ابن جُدعان ، عن سعيد بن المسيب ، أن على بن أبي طالب عليه السلام قال : قلت لرسول الله صلّع في ابنة حمزة ، وذكرت له من جمالها ، فقال رسول الله صلّع في ابنة أخى من الرضاعة ، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ٢٥ الله صلّع : إنها ابنة أخى من الرضاعة ، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة

ما حسرًم من النسب . حدثنا هشام بن عبد اللك أبو الوليد الطيالي ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبيد الله قال : سمعت أبا صالح عن على قال : دكرت اينة حمزة لرسول الله صلّعم ، فقال : هي ابنة أخى من

الرضاعة . قال : أخسبرنا سيبعيد بن سليان الواسطى ، حلثنسا ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عِن عبراك بن مالك ، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلَّعم: إنا قد حدثنسا أنك ناكح دُرَّة بنت أبي سلمة ، فقال رسول الله صلَّع : أعلى أم سلمة ! وقال : لو أنى لم أنكح أم سلمة ما حلَّت لى ، إن أباها أخى من الرضاعة . قال : أخسبرنا ه محمد بن عمدر بن واقد الأسلمي ، حدثنا زكرياء بن يحيى بن يزيد السعدى عن أبيه ، قال : قدم مكة عشر نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع ، فأصبن الرضياع كلِّهن إلا حليمية بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فُصية بن نصر بن سمعد بن بكر بن هموازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيسلان بن مضر ، وكان معهسا ١٠ زوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملأن بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سبعد بن بكر بن هيوازن ـ ويكنى أبا ذؤيب ـ وولدهـا منــه عبد الله ابن الحارث ، وكانت ترضعيه ، وأنيسة بنت الحارث ، وجدامة بنت الحارث -وهي الشياء ، وكانت هي التي تحضن رسبول الله صلَّعم مع أمها وتُورُّكه ـ فعرض عليها رسول الله صلِّعم ، فجعلت تقـول : يتيم ولا مال له ، وما عست أمه أن ١٥ تفعل . فخرج النسوة وخلَّفنها ، فقالت حليمة لزوجها : ما ترى؟ قد خرج صواحبي ، وليس بمكة غـــلام يسترضع إلا هــذا الغــلام اليتيم ، فلو أنا أخذناه ، فإِنى أكره أن نرجم إلى بلادنا ولم نأخذ شيئًا ! فقال لها زوجها : خذيه عسى الله أن يجعسل لنا فيه خيراً . فجاءت إلى أمه فأخذته منها فوضعته في حجيرها ، فأقبل عليمه ثدياها حتى يقطرا لبنا ، فشرب رسول الله صلَّعم حتى ٢٠ رَوى وشرب أخوه ، ولقد كان أُخوه لا ينام من الغَرَث ، وقالت أمه : يا ظُمُّر ، مسلى عن ابنىك فإنه سيكون له شأن ، وأخبرتها ما رأت وما قيسل لها فيسه حين ولدته ، وقالت : قيل لى ثلاث ليال : استرضعي ابنـك في بني سعد بن بكر، ثم في آل أبي ذؤيب ؛ قالت حليمة : فإن أبا هذا الغلام الذي في حجـــرى أبو ذؤيب ، وهــو زوجي . فطابت نفس حليمــة ، وسرت بكل ما سمعت ، ٧٥ ثم خرجت به إلى منزلها ، فحدجوا أتانهم فركبتها حليمة ، وحملت رسول الله صلَّع بين پديها ، وركب الحارث شارفهم ، فطلعا على صواحبها بوادى السرد ، وهن مرتعات وهما يتواهقان ، فقلن : ياحليمة ما صنعت ؟ فقالت : أخذت والله

خير مولود رأيت قط. وأعظمهم بركة ، قال النسوة : أهو ابن عبد المطلب ؟ قالت ا نعم ؛ قالت : فما رحلنا من منزلنا ذلك حتى رأيت الحسد من بعض نسائنا . قال : أخبرنا محمد بن عصر ، قال : وذكر بعض الناس أن حليمة لما خرجت برسول الله صلّعم إلى بلادها ، قالت آمنة بنت وهب :

أعيدُه بالله ذى الجلال من شرّ ما مرّ على الجبال حتى أراه حامل الحِدلال ويفعل العدرف إلى الموالى

وغيرهم من حِشـوة الرجال

قال: أخسبرنا محمد بن عمر عن أصحابه ، قال: مكث عندهم سنتين حتى قُطم وكأنه ابن أربع سنين ، فقدموا به على أمه زائرين لها ، وأخبرتها حليمة خبره وما رأوا من بركته ، فقالت آمنة: ارجعى بابنى فإنى أخاف عليه وباء مكة ، فوالله لبكونن له شسأن ؛ فرجعت به . ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيمه وأختسه فى البهم قريباً من الحى ، فأتاه الملكان هناك فشسقا بطنه ، واستخرجا علقة سوداء فطرحاها ، وغسلا بطنه بماء الثلج فى طست من دهب ، ثم وزن بألف من أمنه فوزنهم ، فقال أحدهما للآخر: دعه ، فلو وزن بأمنه كلها لوزنهم ؛ وجاء أخوه يصبح بأمه : أدركى أخى القرشى ، فخرجت أمه تعدو ومعها أبوه ، فيجدان رسول الله صلّع منتقع اللون ، فنزلت به إلى آمنسة بنت وهب وأخبرتها خبره ، وقالت : إنا لا نرده إلّا على جدع آنفينا ، ثم رجعت به أيضاً ، فكان عندها سنة أو نحوها لا تدعمه يذهب مكانا بعيدا ، ثم رأت غمامة نظله : إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت ، فأفزعها ذلك أيضاً من أمره ، فقدمت به إلى أمه لترده وهو ابن خمس سنين ، فأضلها فى الناس ، فالتمسمة فلم تجده ، فقال :

لَاهُمَّ أَذْ راكبي محمدا أَدُّه إِلَى واصطنِع عندي يدا أَنْت الذي جعلته لى عَضُدا لا يُبعد الدهر به فيبعدا

أنت الذي سميته محمدا

قال: أخسبرنا سعيد بن سليان الواسطى ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن داود ابن أبي هند ، عن العباس بن عبد الرحمن ، عن كِندير بن سعيد ، عن أبيسه قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول !





الىمن 7 قروش - ولقراء الجمهورتيم والمساء ٣ قروش